## نراد المعاد

يے هدي خبر العباد

للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن أبى بكر الزهرعى ابن قيد الجونرية

الجزء الثاني

## فصل

## في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة

هَدْيُه في الزكاة، أكملُ هَدْى في وقتها، وقدرها، ونصابها، ومَن تَجِبُ عليه، ومَصرْفِها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيّد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدّى زكاته، بل يحفظه عليه ويُنميه له، ويدفعُ عنه بها الآفات، ويجعلها سُوراً عليه، وحصناً له، وحارساً له.

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثر الأموال دَور اناً بين الخلق، وحاجثهم إليها ضرورية .

أحدها: الزرع والثمار.

الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

الثالث: الجوهران اللّذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة .

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها .

ثم إنه أوجبها مرَّةً كلَّ عام، وجعل حَول الزروع والثمار عند كمالِها واستوائها، وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبُها كلَّ شهر أو كُلَّ جمعة يضرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ مِن وجوبها كُلَّ عام مرة .

ثم إنه فاوَت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلها، وسهولة ذلك، ومشقته، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصناً من الأموال، وهو الرّكاز ولم يعتبر له حَوْلاً، بل أوجب فيه الخُمس متى ظفر به .

و أوجب نصفه وهو العُشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوقَ ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولّى الله سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبد، ولا شراء ماءٍ، ولا إثارة بئر ودولاب .

و أوجب نِصف العُشر، فيما تولى العبد سقيَه بالكُلفة، والدُّو الى، والنواضيح وغيرها .

وأوجب نِصف ذلك، وهو ربعُ العُشر، فيما كان النّماء فيه موقوفاً على عمل متصلٍ مِن رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة، ولا ريب أن كُلفة هذا أعظم من كُلفة الزرع والثمار، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار، أكثر مما يُسقى بالدوالى والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً، كالكنز، أكثر وأظهر من الجميع.

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كلُّ مال وإن قلَّ، جعل للمال الذى تحتمله المواساة نُصبًا مقدَّرة المواساة فيها، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال، وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق مائتى درهم، وللذهب عشرين مثقالاً، وللحبوب والثمار خمسة أوسق، وهى خمسة أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين بقرة، وللإبل خمساً، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها، أوجب فيها شاة فلإ تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين، احتمل نصابها و الواجب .

ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان، بحسب كثرة الإبل وقاتبها من ابن مخاض، وبنت مَخاض، وفوقه الجَدَّعُ والجَدْعَة، وفوقه الجَدْعُ والجَدْعَة، وكلما كثرت الإبلُ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى مُنتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال.

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدراً يحتمل المواساة، ولا يُجحِف بها، ويكفى المساكين، ولا يحتاجون معه إلى شئ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفى الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولّد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة، أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة.

والربُّ سبحانه تولَّى قَسْمَ الصدقة بنفسه، وجزَّاها ثمانية أجزاء، يجمعُها صنفان من الناس، أحدهما: مَن يأخذ لحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة، وضعفها، وكثرتِها، وقِلَتها، وهم الفقراءُ والمساكين، وفي الرقاب، وابن السبيل والثاني: مَن يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلَّفة قلوبُهم، والغارمون الإصلاح ذات البَيْن، والغُزاة في سبيل اللَّه، فإن لم يكن الآخِدُ محتاجاً، والوقية منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة .

فصل

في من هو أهل الخذ الزكاة

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه مِن أهل الزكاة، أعطاه، وإن سأله أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرف حاله، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لِغنى ولا لِقوى مكتسب.

وكان يأخذها من أهلها، ويضعها في حقها .

وكان من هَدْيه، تفريقُ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضلَ عنهم حُمِلت إليه، ففرَّقها هو صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يبعث سُعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن، ويُعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه.

ولم يكن من هَدْيه أن يبعث سُعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة مِن المواشى والزروع والثمار، وكان يبعث الخارص فيخرُص على أرباب النخيل تمر نخيلهم، وينظر كم يجئ منه وسقاً، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع، فلا يخرصه عليهم لما يعرو النخيل مِن النوائب، وكان هذا الخرص لكى تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُصر مَ، وليتصر ف فيها أربابها بما شاؤوا، ويضمنوا قدر الزكاة، ولذلك كان يبعث الخارص إلى مَن ساقاه من أهل خيبر وزارعه، فيخرص عليهم الثمار والزروع، ويُضمّنهم شطر ها، وكان يبعث اليهم عبد الله بن رواحة، فأر ادوا أن يَرشُوه، فقال عبد الله: تُطعمونى السّحت؟، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى ولأنثم أبغض إلى من عِدَيكم مِن القِردةِ والخنازير، ولا يحملنى بُغضى لكم وحُبّى إياه، أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

ولم يكن من هَدْيه أخدُ الزكاة من الخيل، والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا تُكال ولا تُدَّخر إلا العنب والرُّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يُفرِّق بين ما يبس منه وما لم ييبس.

فصل

في زكاة العسل وما ورد فيه

واختلف عنه صلى الله عليه وسلم فى العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بنى مُثعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يَحمى وادياً يُقال له ((سَلْبَة))، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى، فلما ولِي عُمرُ ابنُ الخطاب رضى الله عنه، كتب إليه سفيانُ ابن و هب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدّى إليك ما كان يُؤدّى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن عشور نحله، فاحم له ((سلّبة))، وإلا فإنما هو دُباب غيثٍ يأكله مَنْ يَشَاء.

وفي رواية في هذا الحديث: ((مِنْ كُل عشر قِرَبِ قِربة)).

وروى ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه أخَذَ مِن العَسَل العُشْرَ.

وفى مسند الإمام أحمد، عن أبى سيَّارة المتعى، قال: قلت: يا رسول الله ؛ إن لى نحلاً. قال: ((أدِّ العُشْرُ)). قلتُ: يا رسول الله ؛ احْمِها لى، فحماها لى .

وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن مُحرَر عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن يُؤخَذ مِنَ العَسَلِ العُشْرُ.

قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن العد بن أبي دُبابذ قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله الجعل لقومي من أمو الهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عُمر رضى الله عنهما. قال: وكان سعد من أهل السر اق، قال: فكأمت قومي في العسل. فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّي. فقالوا: كم ترى؟ قلت العُشر، فأخذت منهم العُشر، فلقيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فأخبر ثه بما كان. قال: فقبضة عمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعي.

واختلف أهلُ العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخارى: ليس في زكاة العسل شئ يصح، وقال الترمذى: لا يَصبِحُ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شئ وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا إجماع، فلا

زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديثُ في أن في العسل العُشر صعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العُشر ضعيف إلا عن عمر ابن عبد العزيز.

قال هؤ لاء: وأحاديث الوجوب كلُها معلولة، أما حديث ابن عمر، فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة، ضعَّفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغير هما، وقال البخارى: هو عن نافع، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال النسائى صدقة ليس بشىء، وهذا حديث منكر.

وأما حديث أبى سيَّارة المتعى، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخارى: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر، أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العُشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشىء، وقال الترمذى: ليس فى ولد زيد بن أسلم ثقة .

وأما حديث الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله ابن محررً راويه عن الزهرى، قال البخارى فى حديثه هذا: عبد الله بن محررً متروك الحديث، وليس فى زكاة العسل شىء يصح.

وأما حديث الشافعي رحمه الله، فقال البيهةي: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان ابن عيسي، عن الحارث بن أبي ذباب قال البخاري: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح حديثه، وقال على بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب، يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله قال الشافعي: واختياري أن لا يُؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو.

وقد روى يحيى بن آدم، حدثتا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضى الله عنه، قال: ليس في العسل زكاة.

قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئاً. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً. قال الحُميدى: حدثنا سفيان، حدثنا إبر اهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء

وقال الشافعى: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبى بكر، قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبى وهو بمنّى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعى.

وذهب أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن فى العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يُقوِّى بعضاً، وقد تعددت مخارجُها، واختلفت طُرقها، ومرسلها يُعضدُ بمسندها . وقد سُئِل أبو حاتم الرازى، عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبى ذباب، يصح حديثه؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نَور الشجر والزهر، ويُكال ويُدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة فى أخذه دون الكلفة فى الزرع والثمار، ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أخِذ من أرض العُشر، فإن أخِذ من أرض الخراج فيه الخراج فيه الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العُشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منها .

وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أُخِدَ مِن ملكه أو موات، عُشرية كانت الأرض أو خراجية

ثم اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب فى قليله وكثير، وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله ، والثانى : أن له نصاباً معيناً ، ثم اختلف فى قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال

وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقى . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه فى الفرق ، على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ستون رطلاً ، والثانى : أنه ستة وثلاثون رطلاً .

والثالث ستة عشر رطلاً ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والله أعلم.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة، دعا له فتارة يقول : (( اللهم بارك فيه وفى أبله )) . وتارة يقول (( اللهم صل عليه )) . ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال فى الزكاة بل وسط المال ، ولهذا نهى معاذاً عن ذلك.

فصل

في نهى المتصدق أن يشتري صدقته

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدِّق أن يشترى صدقته، وكان يبيح للغنى أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تُصدُق به على بريرة وقال: ((هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا مِنْهَا هَدِية)).

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهّز جيشاً فَنَفِدَتِ الإبل، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة، وكان يَسِمُ إبل الصّدَقَةِ بيده، وكان يَسِمُها في آذانها .

وكان إذا عراه أمر، استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضى الله عنه صدقة عامين.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر

فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلم، وعلى من يمُونُهُ مِن صَغيرٍ وكبير، ذكر وأنتنى، حُرِّ وَعَبْدٍ، صَاعاً مِن تَمْرٍ، أو صَاعاً مِن شَعِيرٍ، أو صَاعاً مِن أقِطٍ، أو صَاعاً مِن زَبيبٍ.

وروى عنه: أو صاعاً من دقيق، وروى عنه: نصف صاع من بُرِّ.

والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بُرِّ مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود .

وفى ((الصحيحين)) أن معاوية هو الذى قُوَّم ذلك، وفيه عن النبى صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، ومسندة، يُقوِِّى بعضها بعضاً.

فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبى صنعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صباعٌ مِنْ بُرِّ أوْ قَمْح على كُلِّ اثنَيْن)) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث منادياً فى فِجاج مَكَّة: ((أَلا إِنَّ صَدَقَة الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، دْكَرِ أو أَنْتَى، حُرِّ أوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أوْ سِوَاهُ صَاعاً مِنْ طَعام)) قال الترمذى: حديث حسن غريب.

وروى الدار قطنى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرَ عَمْرو بْنَ حَزْمٍ فى زَكَاةِ الفِطْرِ بنِصْف صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. وفيه سليمان بن موسى، وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم.

قال الحسنُ البَصرى: خطب ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبر البصرة، فقال: أخْرجُوا صدَقَة صوَوْمِكُمْ، فكأنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا. فقالَ: مَنْ هَهُنا مِنْ أَهْلِ المَدينَةِ؟ قُومُوا إلى إِخْوَانِكُم فَعَلِّمُوهُم فَاتَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَة صاعاً مِن تَمْر، أوْ شَعِير، أوْ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَة صاعاً مِن تَمْر، أوْ شَعِير، أوْ نَتَى، صَغِيرٍ أوْ كَبير، فلما قَدِمَ على رضيى اللَّه عَلَى رضيى اللَّه عَنْ رَضِي اللَّه عَنْ رَضِي اللَّه عَنْ رَأَى رحمى السَّعْرِ قالَ: قَدْ أوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فلو جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيءٍ)). رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وعنده فقال على أما إذ أوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فأوْسِعُوا، اجْعَلُوها صَاعاً مِنْ بُرِّ وَعَدْه في الكَقَار ات، أن أو إخب من غيره. وكان شيخنا رحمه اللَّه: يُقوِّى هذا المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الكَقَار ات، أن الواجب من غيره.

فصل

(يتبع...)

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في وقت إخراج هذه الصدقة

وكان من هَديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد، وفي السنن عنه: أنه قال: ((مَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاة، فَهي رَكَاةٌ مَقْبُولَة، ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاة فَهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ)).

وفى ((الصحيحين))، عن ابن عمر، قال: أمر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة .

ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوزُ تأخيرُ ها عن صلاة العيد، وأنها تقوتُ بالفراغ مِن الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا يُقوِّى ذلك وينصرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن مَن ذبح قبلَ صلاة الإمام، لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هَدْيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في تخصيص المساكين بها

وكان من هَديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا مَن بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز أخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع

كان صلى الله عليه وسلم أعظمَ الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى، ولا يستقلُه، وكان لا يسأله أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاه، قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحبّ شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخِذِ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينه كالريّح المرسلة.

وكان إذا عرض له مُحتاج، آثره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسه.

وكان يُنوِّع فى أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة، وتارةً بالهدية، وتارةً بالهدية، وتارةً بالهدية، وتارةً بالهدية، وتارةً بالهدية، وتارة كان يقترض الشئ، بشراء الشيء ثم يُعطى البائع الثمن والسلّعة جميعاً، كما فعل ببعير جابر وتارة كان يقترض الشئ، فيرد أكثر منه، و أفضل و أكبر، ويشترى الشيء، فيعطى أكثر من ثمنه، ويقبل الهديَّة ويُكافىء عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطُّفاً وتتوُّعاً فى ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحسائه بما يملكه، وبحاله، وبقوله، فيُخْرجُ ما عنده، ويأمرُ بالصدقة، ويحضُّ عليها، ويدعو اليها

بحاله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح، دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان مَنْ خالطه وصَحِبه، ورأى هَدْيَه لا يملِكُ نفسه من السماحة والنَّدى .

وكان هَدْيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلباً. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة، وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حساً وإخراج حظّ الشيطان منه.

فصل

في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدُ وعلى حسب كماله، وقوته، وزيادته يكونُ انشراحُ صدر صاحبه. قال الله تعالى: {أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّه} [الزمر: ٢٦]. وقال تعالى: { فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلام، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاء} [الأنعام: ١٢٥].

فالهُدى والتوحيدُ مِن أعظم أسبابِ شرح الصدر، والشِّركُ والضَّلال مِن أعظم أسبابِ ضيق الصَّدر وانحر اجه، ومنها: النورُ الذى يقذِفُه اللَّه فى قلب العبد، وهو نورُ الإيمان، فإنه يشرَحُ الصدر ويُوسِّعه، ويُقْرِحُ القلبَ . فإذا قُقِدَ هذا النور من قلب العبد، ضاقَ وحَرجَ، وصار فى أضيق سجنِ وأصعبه .

وقد روى الترمذى فى جامعه عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((إذا دَخَلَ النور القلبَ، الْفَسَحَ وانشرحَ)). قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَلِكَ يَا رسُولَ اللّه؟ قال: ((الإنابَةُ إلى دار الخُلُود، والتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُور، والاسْتِعْدادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُزوله)). فيُصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النورُ الحِسِّي، والظلمةُ الحِسِّية، هذه تشرحُ الصدر، وهذه تُضيِّقه.

ومنها: العلم، فإنه يشرح الصدر، ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد، انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا.

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبثه بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك حتى إنه ليقول أحياناً: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة، فإني إذا في عيش طيب وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، وطيب النفس، ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبّة أقوى وأشد، كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قدى عينه، ومخالطتهم حُمَّى روحه .

ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله تعالى، وتعلُّقُ القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه، فإن مَن أحبَّ شيئاً غير َ الله عُدِّبَ به، وسُجِنَ قلبُه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالأ، ولا أنكد عيشاً، ولا أتعب قلباً، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا، وسرور النفس، ولذةُ القلب، ونعيم الروح، وغذاؤها، ودواؤها، بل حياتها وقرَّةُ عينها، وهي محبةُ الله وحدَه بكلِّ القلب، وانجذابُ قوى الميل، والإرادة، والمحبة كلِّها إليه.

ومحبة هي عذاب الروح، وغمُّ النفس، وسِجْنُ القلب، وضيقُ الصدر، وهي سببُ الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه.

ومن أسباب شرح الصدر دوام نزكره على كُلِّ حال، وفي كُلِّ موطن، فللنزكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه.

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال، والجاه، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدراً، وأطيبُهم نفساً، وأنعمُهم قلباً، والبخيلُ الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناس صدراً، وأنكدُهم عيشاً، وأعظمُهم هماً وغماً. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدِّق، كمثل رَجُليْن عَليْهِما جُثَنَان مِنْ حَديدٍ، كُلَما هَمَّ المُتَصدِّقُ بصدَقَةٍ، اتَسعَت عليه والبه والمتصدِّق، كمثل رَجُليْن عَليْهِما أَثرَه، وكُلُما هم البخيلُ بالصدَقةِ، المُتصدِّق، وانفساح قلبه، لزمت كُلُّ حلقةٍ مكانها، ولم وانحصار قلبه.

ومنها: الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متَسعُ القلب، والجبانُ: أضيق الناس صدراً، وأحصرُ هم قلباً، لا فرحة له ولا سرور، ولا لدّة له، ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمى، وأما سرور الروح، ولدَّتُها، ونعيمُها، وابتهاجُها، فمحرَّمٌ على كل جبان، كما هو محرَّم على

كل بخيلٍ، وعلى كُلِّ مُعرض عن الله سبحانه، غافلٍ عن ذِكره، جاهلٍ به وبأسمائه تعالى وصفاته، ودينه، متعلق القلبِ بغيره. وإن هذا النعيم والسرور، يصير في القبر رياضاً وجنة، وذلك الضيق والحصر، ينقلب في القبر عذاباً وسجناً. فحال العبد في القبر. كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزولُ بزوال أسبابها، وإنما المعور على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان. والله المستعان.

ومنها بل من أعظمها: إخراج دَعَل القلب من الصفات المذمومة التى تُوجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التى تشرح صدره، ولم يُخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما.

ومنها: ترك فضول النظر، والكلام، والاستماع، والمخالطة، والأكل، والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما، وهموما في القلب، تحصر وتحبسه، وتضيقه، ويتعدّب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه، ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش مَن ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همتُه دائرة عليها، حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: { وإن الأبرار آفي نعيم } [الانفطار: ١٣] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: { وإن الفطار: ١٤] وبينهما مراتب متفاوتة لا يُحصيها إلا الله تبارك وتعالى.

والمقصود: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان أكملَ الخلق في كلِّ صفة يحصلُ بها انشراحُ الصدر، واتساعُ القلب، وقُرَّةُ العين، وحياةُ الروح، فهو أكملُ الخلق في هذا الشرح والحياة، وقُرَّةِ العين مع ما خُصَّ به من الشرح الحِسِّيِّ، وأكملُ الخلق متابعة له، أكملُهم انشراحاً ولدَّة وقُرَّة عين، وعلى حسب متابعته ينالُ العبد من انشراح صدره وقرَّة عينه، ولدَّة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذُروة الكمال مِن شرح الصدر، ورفع الذِكْر، ووضع الوزرْ، والمتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه .. والله المستعانُ .

و هكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم، وعصمتِه إياهم، ودفاعِه عنهم، وإعزازه لهم، ونصره لهم، بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقِل ومستكثر، فمن وجد خير أ، فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الصيام

لما كان المقصودُ من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية، ويكسر الجوغ والظمأ من حدّتِها وسور تها، ويُذكّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب، وتُحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرعُها في معاشها ومعادها، ويُسكّن كُلّ عضو منها وكُلّ قوةٍ عن جماحه، وتُلجَمُ بلجامه، فهو لجامُ المتقين، وجُنّة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرّبين، وهو لربّ العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعلُ شيئا، وإنما يتركُ شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته، وهو سررٌ بين العبد وربه لا يَطلّعُ عليه سواه، والعبادُ قد يَطلّعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة، وأما كونُه تركَ طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يَطلّعُ عليه بَشرٌ، وذلك حقيقة الصوم.

وللصوم تأثير عجيب فى حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتها، واستقراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدى الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: {يأيّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ} [البقرة: ١٨٣].

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((الصَّوْمُ جُنَّة)). وأمرَ مَن اشتدَّتْ عليه شَهوةُ النكاح، والا قدرة له عليه بالصبِّيام، وجعله وجَاءَ هذه الشهوة.

و المقصود: أن مصالح الصوم لمَّا كانت مشهودةً بالعقول السليمة، والفِطر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وحمية لهم وجُنَّة .

وكان هَدْى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهَدْى، وأعظم تحصيل للمقصود، وأسهله على النفوس.

ولما كان فَطّمُ النفوسِ عن مألوفاتِها وشهواتِها مِن أشق الأمور وأصعبها، تأخَّر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطَّنَتِ النفوسُ على التوحيد والصلاة، وألفَت أوامر القرآن، فَتُقلِت إليه بالتدريج.

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات، وفرض أو لأعلى وجه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كُلِّ يوم مسكيناً، ثم نُقِلَ مِن ذلك التخيير إلى تحتُّم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيام، فإنهما يُفطِران ويُطعمان عن كُلِّ يوم مسكيناً، ورخَّص للمريض والمسافِر أن يُفطرا ويقضيا، وللحامِل والمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما كَذلك ، فإن خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء إطعام مسكين لِكُلِّ يوم، فإن فطرهما لم يكن لِخوف مرض، وإنما كان مع الصحّة، فجُير بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام.

وكان للصوم رئتب ثلاث، إحداها: إيجابه بوصف التخيير.

والثانية تحثُّمه، لكن كان الصائمُ إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرُمَ عليه الطعامُ والشرابُ إلى الليلة القابلة، فنُسِخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرعُ إلى يوم القيامة .

فصل

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان، الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن فى رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون فى رمضان، يُكثِر فيه مِن الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والدِّكر، والاعتكاف.

وكان يَخُصُّ رمضانَ من العبادة بما لا يَخُصُّ غيرَه به من الشهور، حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً ليُوقَرَ ساعات ليلِهِ ونهارِه على العبادة، وكان ينهى أصحابَه عن الوصال، فيقولون له إنَّك تُواصل، فيقول: ((لسْتُ كَهَيْئَتِكُم إنِّى أبيتُ وفي رواية: إنِّى أظلُّ عِنْدَ رَبِّى يُطْعِمُني ويَسْقِيني)).

وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين:

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسِّي للفم، قالوا: وهذه حقيقةُ اللفظ، ولا مُوحِبَ للعدُول عنها .

الثانى: أن المراد به ما يُغدّيه الله به من معارفه، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة مناجاته، وقُرةِ عينه بقربه، وتتعمُّم بحبه، والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيمُ الأرواح، وقرة العين، وبهجة النفوس والرُّوح والقلب بما هو أعظمُ غذاء وأجودُه وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنى عن غِذاء الأجسام مدةً من الزمان، كما قيل:

ومَن له أدنى تجربة وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيوانى، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قد قرت عينه بمحبوبه، وتنعّم بقربه، والرّضى عنه، والطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كُلَّ وقت، ومحبوبه حفى به، معتن بأمره، مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس فى هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذى لا شئ أجل منه، ولا أعظم، ولا أجمل، ولا أكمل، ولا أعظم إحسانا إذا امتلا قلب المُحبِ بحبه، وملك حبيه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكّن حبّه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المُحب عند حبيبه يُطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: ((إلنّى أظلُ عِنْدَ ربّى يُطعمنى ويسقينى)). ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم، لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلا، وأيضاً فلو كان ذلك فى الليل، لم يكن مُواصِلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إنّك ثواصِلُ: ((لسنتُ أواصلُ)). ولم يقل: ((لسنتُ كهنيّبُكم))، بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم فى ذلك، بما بيّنه من الفارق، كما فى صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم واصل فى كما فى صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم واصل فى رمضان، فواصلَ الناسُ، فنهاهم، فقيل له: أنت ثواصِلُ، فقال: ((إنّى لسنتُ مِثلكم إنّى أطعَمُ وأسقى)).

وسياق البخارى لهذا الحديث: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الوصال، فقالوا: إنك تُواصِلُ. قال: ((إنى لسنتُ مِثْلَكُم إنِّى أَطْعَمُ وَأُسْتَقَى)).

وفى ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنكَ يا رسولَ الله ثواصِل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((و أيُكُم مِثْلَى، إنِّى أبيتُ يُطْعِمُني ربِّى ويَسْقِيني)).

وأيضاً: فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: ((لو تَأخَّرَ الهلال، لزدْتُكم)). كالمُنكِّل لهم حينَ أبو الن يَنْتَهُوا عَن الوصال.

وفى لفظ آخر: ((لو مُدَّ لنا الشَّهْرُ لو اصَلْنا وصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقُهم، إنِّى لسْتُ مِثْلَمُ أو قال: إنَّكُم لسْتُم مِثْلى فإنِّى أظلُّ يُطْعِمُنى ربِّى ويسْقِينى)) فأخبر أنه يُطعَم ويُسقَى، مع كونه مُواصِلاً، وقد فعل فعلهم منكِّلاً بهم، معجِّزاً لهم فلو كان يأكل ويشرب، لما كان ذلك تتكيلاً، ولا تعجيزاً، بل ولا وصالاً، وهذا بحمد الله واضح.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السّحر، وفى صحيح البخارى، عن أبى سعيد الخدرى، أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تواصلوا فَأَيُّكُم أراد أنْ يُواصِل فَلْيُوَاصِل إلى السّحَر)).

فإن قيل: فما حُكمُ هذه المسألة، وهل الوصنال جائز أو محراً م أو مكروه؟ قيل: اختلف الناسُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه جائز إن قَدرَ عليه، وهو مروى عن عبد الله بن الزبير وغيره من السكف، وكان ابن الزبير يُواصلِ الأيام، ومِنْ حُجةِ أرباب هذا القول، أن النبى صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة، أنه نهى عن الوصال وقال: ((إنِّي لستُ كَهَيْئَتِكُم)) فلما أبوا أن يَثْتَهُوا، واصلَ بهم يوماً، ثم يوماً، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهى للتحريم، لما أبوا أن ينتهوا، ولما أقرَّهم عليه بعد ذلك قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه و هو يعلم ويُقِرُّهم، عُلِمَ أنه أر اد الرحمة بهم، والتخفيفَ عنهم، وقد قالت عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم متفق عليه.

وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والثورى، رحمهم الله، قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم لم يُجيزوه لأحد .

قلت: الشافعي رحمه الله نصَّ على كراهته، واختلف أصحابه، هل هي كراهة تحريم أو تتزيه؟ على وجهين، واحتج المحرِّمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهي يقتضي التحريم . قالوا: وقول عائشة: ((رحمة لهم)) لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يُؤكده، فإن مِن رحمته بهم أن حرَّمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة قالوا: وأما مُو اصلتُه بهم بعد نهيه، فلم يكن تقريراً لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعاً وتتكيلاً، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، وبيان الحِكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال، وظهرت حكمة النهى عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم، وتركِهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال، وأحسُّوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمُّ وأرجحُ مِن وظائف الدِّين من القوةِ في أمر الله، والخشوع في فرائضه، والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوعُ الشديدُ يُنافي ذلك، ويحولُ بين العبد وبينه، تبيَّن لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دُونَه صلى الله عليه وسلم . قالوا: وليس إقرارُه لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف، ولئلا يُنَقَّر َ عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسئ في صلاته على الصلاة التي أخبر هم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة، و أن فاعلها غير ُ مصلٍّ، بل هي صلاةٌ باطلة في دينه فأقرَّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغُ في التعليم والتعلُّم، قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمر ثكم بأمر، فأتوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم، وإذا نَهَيْتُكم عن شئ فاجْتَنِبُوم)).

قالوا: وقد ذُكِرَ في الحديث ما يَدُلُّ على أن الوصال مِن خصائصه. فقال: ((إنِّي لسْتُ كَهَيْئَتِكُم)) ولو كان مباحاً لهم، لم يكن من خصائصه.

قالوا: وفى ((الصحيحين)) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنا، وَعَرَبت الشَّمْسُ قَقَدْ أَقْطُر الصَّائِم)).

وفى ((الصحيحين)) نحوه من حديث عبد الله بن أبى أوفى. قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يُحيل الوصال شرعاً.

قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تَزالُ أُمَّتَى على الفِطْرة أو لا تَزالُ أُمَّتَى بَخَيْر ما عَجَّلُوا الفِطْر)).

وفى السنن عن أبى هريرة عنه: ((لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ التَّاسُ الفِطْرَ، إنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يُؤخِّرُونَ)).

وفى السنن عنه، قال: قال اللّه عَزَّ وجَلَّ: ((أَحَبُّ عِبَادِى إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً)). وهذا يقتضى كراهة تأخير الفِطر، فكيف تركه، وإذا كان مكروها، لم يكن عبادة، فإن أقلَّ درجاتِ العبادة أن تكونَ مُستحَبة .

والقول الثالث وهو أعدلُ الأقوال: أن الوصال يجوز من ستَحر إلى ستَحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق، لحديث أبى سعيد الخُدرى، عن النبى صلى الله عليه وسلم:

((لا تُواصلوا فأيُّكم أراد أنْ يُواصِل فليواصل إلى السَّحر)). رواه البخاري وهو أعدلُ الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخَّر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السَّحر، كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره .. والله أعلم .

فصل

في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخُل فى صوم رمضان إلا برؤية محققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابى، واعتمد على خبر هما، ولم يُكلِّقهما لفظ الشهادة . فإن كان ذلك إخباراً، فقد اكتفى فى رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يُكلِّف الشاهدَ لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية، ولا شهادة، أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يوما .

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب، أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمر به، بل أمر بأن تُكمَّل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمرُه، ولا يُنَاقِضُ هذا قوله: ((فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له))، فإن القدر: هو الحسابُ المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: ((فأكمُوا العِدَّة)) والمراد بالإكمال، إكمال عِدَّة الشهر الذي غُمَّ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ((فأكمُوا عِدَّة شَعبان)) وقال: ((لا تصوموا حَتَّى تَروهُ، ولا تُقطروُوا حَتَّى تَروهُ، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّة)) والذي أمر بإكمال عِدَّته،

هو الشهرُ الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرحُ من هذا قوله: ((الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكْمِلُوا العِدَّة))، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى . وقال: ((الشَّهْرُ تُلاثون، والشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا تَلاثين)) .

وقال: ((لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وأَقْطِروا لِرُؤيتِهِ، فإن حَالَتْ دَونَه غَمَامَةً فأكْمِلُوا ثلاثين)).

وقال: ((لا تَقدَّموا الشَّهْرَ حَتَّى ترَوُا الهلال، أوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ثُمَّ صنُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهلال، أوْ تُكْمِلُوا العِدَّة). ثَكْمِلُوا العِدَّة)).

وقالت عائشة رضى الله عنها:

((كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتحقّطُ مِنْ هِلال شَعْبَانِ مَا لا يَتَحَقّطُ مِنْ غيره، ثم يَصُومُ لِرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ شَعْبَانَ تَلاثينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَام ((صححه الدار قطني وابن حبان.

وقال: ((صُومُوا لرُؤْيتِه، وأَقْطِروا لِرُؤْيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا تَلاثين)) .

وقال: ((لا تَصنُومُوا حَتَّى تَرَوْه، ولا تُقطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإنْ أغْمى عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا لهُ)) .

وقال: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضان)). وفي لفظ: ((لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ رَمَضان بِيَوم، أو ْ يَو ْمَيْن، إلا رَجُلاً كان يَصُومَ صبِيَاماً فَلْيَصِمُهُ)).

و الدليل على أن يوم الإغمام داخلٌ فى هذا النهى، حديثُ ابن عباس يرفعه: ((لا تَصنُومُوا قَبْلَ رَمَضان، صنُومُوا لِرُوْيْتِهِ، فإن حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فأكْمِلُوا تَلاثِين)) ذكره ابن حبان فى صحيحه.

فهذا صريح في أن صومَ يوم الإغمام مِن غير رؤية، ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان .

وقال: ((لا تَقدَّمُوا الشَّهْرَ إلاَّ أَنْ تَرَوُا الهلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ولا تُقطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الهلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة)). تُكْمِلُوا العِدَّةَ)).

وقال: ((صُومُو الرِرُؤْيَتِهِ، وأَقْطِرُو الرِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَاب، فَأَكْمِلُو اللَّهِدَّة تَلاثين، ولا تَسْتَقْبِلُو اللَّشَهْرَ اسْتِقْبَالاً)).

(يتبع...)

## @ قال الترمذي: حديث حسن صحيح .

وفى النسائى: من حديث يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه (صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وأَقْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا تَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْله يَوْماً، فإن حَال بَيْنَكُم وبينه سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا العِدَّة عِدَّةَ شَعْبَان)).

وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناس فى رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم: اليوم وقال بعضهم: غدا فجاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر أنّه رآه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((أتَسْهَدُ أَنْ لا إله إلاّ الله، وأنّ مُحَمَّداً رسول الله)؟ قال: نعم فأمر النبي طلى الله عليه وسلم بلالاً، فنادى فى النّاس: صلومُوا في قال: ((صلومُوا لِرُوْيَتِه، وأقطروا لِرُوْيَتِه، وأقطروا لِرُوْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا تلاثين يَوْماً، ثمَّ صلومُوا، ولا تَصومُوا قَبْله يَوْماً)).

وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها فى ((الصحيحين)) وبعضها فى صحيح ابن حبان، والحاكم، وغير هما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضها بما لا يقدَحُ فى صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها يُصدِّقُ بعضها بعضا، والمراد منها متقق عليه.

فإن قيل: فإذا كان هذا هَدْيَه صلى الله عليه وسلم، فكيف خالفه عُمر بن الخطاب، وعلى فابى فابى طالب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكم بن أبوب الغفارى، وعائشة وأسماء ابنتا أبى بكر، وخالفه سالم بن عبد الله، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النَّهْدى، ومطرق بن الشِّخير، وميمون بن مِهران، وبكر بن عبد الله المزنى، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسُّنَة، أحمد ابن حنبل، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟

فأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدُّم، ولكنَّه التحرِّى.

وأما الرواية عن على رضى الله عنه، فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدّر اوردى، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن على بن أبى طالب قال: لأن أصوم يوما من شعبان، أحب اليّ من أن أقطر يوما من رمضان.

وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً.

وفى ((الصحيحين)) عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رَأَيْتُمُوه، قَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوه، قَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوه قَاقُطِرُوا، وإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له)). زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، يَبْعَثُ مَن ينظرُ، فإن رأى، فذاك، وإن لم يَر، ولم يَحُلُ دون منظره سحابٌ ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر أصبح صائماً.

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثتا إسماعيل بن إبراهيم، حدثتا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريباً منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون يوما، وذلك لأن الحكم بن أيوب، أرسل إلى قبل صيام الناس: إنى صائم غداً، فكر هت الخلاف عليه، فصمت وأنا مئتم يومى هذا إلى الليل.

وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنى مكحول، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبى سفيان كان يقول: لأن أصروم يوماً مِنْ شعبانَ، أحبُ إلى من أن أقطر يوماً مِنْ رمضان.

وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثتا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبَيْرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبي هُريرة، فقال: حدثتا عبد الرحمن بن مهدى، حدثتا معاوية بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعت أبا هُريرة يقول: لأن أتعجّل في صنوم رمضنان بيوم، أحب الي من أن أتأخر، لأني إذا تَعَجّلت لم يَقْتني، وإذا تأخّرت فاتتى .

و أما الرواية عن عائشة رضى الله عنها، فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خُمير، عن الرسول الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يُشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصنوم يَوْمًا مِن شَعْبَانَ، أحبُ إلى مَن أن أَقْطِرَ يومًا مِن رَمَضَانَ.

وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما، فقال سعيد أيضاً: حدثتا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدِّمة بيوم، وتأمُر بتقدُّمه.

وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصومُ اليوم الذي يُشك فيه من رمضان .

وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه .

وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو عِلّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن في السماء عِلّة، أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد الله، والمروزي، والفضل بن زياد، وغيرهم.

فالجواب من وجوه.

أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرتُم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهَدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطاً، وقد صرتَ أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره، والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، إنما تدُل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام، ولا تدل على تحريمه، قمَن أفطره، أخذ بالجواز، ومَن صامه، أخذ بالاحتياط.

الثانى: أن الصحابة كان بعضه يصومه كما حكيثم، وكان بعضه لا يصومه، وأصح وأصرح من روى عنه صومه: عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليمانى، وأحمد بن حنبل، وروى مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر، ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غير هم، قال: وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشكِّ، عُمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضى الله عنهم.

قلت: المنقول عن على، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار: من صام اليَوْمَ الذي يُشْكُ فيهِ فَقَدْ عَصنى أبا القَاسِم.

فأما صوم يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان، فهو فرضه و إلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة، يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر، وعائشة، هذا مع رواية

عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان إذا غُمَّ هلال شعبان، عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام، وقد ردَّ حديثها هذا، بأنه لو كان صحيحاً، لما خالفته، وجعل صيامها عِلَّهُ في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم تُوجب صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمُل العِدَّة، ولم تقهم هي ولا ابن عمر، أنه لا يجوز.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: ((إذا رأيتُمُوه فصوموا، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقدرُوا له ثلاثين يوماً)). ورواه ابن أبي روّاد، عن نافع عنه: ((فإنْ غُمَّ عليكم، فأكملُوا العِدَّة تُلاثين)).

وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: ((فاقدُرُواله)). فدل على أن ابن عمر، لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يوم الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا، ويدل على ذلك، أنه رضى الله عنه، لو فَهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقدُرُواله تسعاً وعشرين، ثم صنُومُوا)) كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبين أن ذلك هو الواجب على الناس.

وكان ابن عباس رضى الله عنه، لا يُصومه ويحتجُّ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَصنُومُوا حَتَى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُقطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فأكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين)).

وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر ، كأنه جعله مفسِّراً لحديث ابن عمر ، وقوله: ((فاقدُرُوا له)) .

وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ)) كأنه يُنكِرُ على ابن عمر .

وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة، فكان يغسِلُ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِى من ذلك، وكان إذا مستحرأسه، أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنعُ مِن دخول الحمَّام، وكان إذا دخله، اغتسل منه، وابن عباس: كان يدخل الحمَّام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة

واحدة، ولا على الكقين، وكان ابن عباس يُخالفه، ويقول: التيمم ضربة للوجه والكقين، وكان ابنُ عمر يتوضا من قبلة امر أته، ويُفتى بذلك، وكان إذا قبَّل أو لاده، تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالى قبَّلتُها أو شَمَمْتُ ريحاناً.

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتمَّها ثم يُصلى الصلاة التي ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى المَوْصِلى في ذلك حديثاً مرفوعاً في مسنده والصواب: أنه موقوف على ابن عمر قال البيهقي: وقد روى عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح، قال: وقد روى عن ابن عباس مرفوعاً، ولا يصح والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التَّشديد والاحتياط وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتي السهو، قال الزهرى: ولا أعلم أحداً فعله غيره.

قلت: وكأنَّ هذا السجود لم ما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محلُّه عقيب الشفع .

ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا: لأن نَصنُومَ يوماً من شعبان، أحبُ إلينا من أن تُفطر يوماً من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتماً عندهم، لقالوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم.

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحريباً، ما رُوى عنهم من فطره بياناً للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت أبن عمر يقول: لو صمت السنة كُلُها لأقطرت اليوم الذي يُشك فيه.

قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر قال: أفً، أفً، صُومُوا مع اللوا ابن عمر قالوا: نَسْيقُ قبل رمضان حتى لا يفوننا منه شئ؟ فَقَال: أفً، أفً، صُومُوا مع الجماعة، فقد صح عن ابن عُمرَ، أنه قال: لا يتقدَّمنَ الشهر منكم أحدُ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صُومُوا لِرُؤية الهلال، وأقطرُوا لِرُؤيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا تَلاتينَ يوماً)).

وكذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: إذا رأيتم الهلال، فصوره والرؤيته، وإذا رأيتُموه، فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة.

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثين يوماً .

فهذه الآثار إن قُدِّرَ أنها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى، وإن قُدِّرَ أنها لا تعارض بينها، فههنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غير صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم.

والثانية: حملُ آثار الصوم عنهم على التحرِّى والاحتياط استحباباً لا وجوباً، وهذه الآثار صريحة في نفى الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص، وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشَّكِ، فيجعلُ أحدهما يوم شك، والثاني يوم يقين، مع حصول الشك فيه قطعاً، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكّه هل هو منه، أم لا؟ تكليف بما لا يُطاق، وتقريق بين المتماثلين، والله أعلم.

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الرؤية

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوَّمْ بشهادةِ الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين وكان من هَدْيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، أن يُقْطِرَ، ويأمر َهم بالفِطر، ويُصلِّى العيد من الغد في وقتها.

وكان يُعجِّلُ الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّرُ، ويحثُّ على السَّحور ويؤخِّرُه، ويُرغِّبُ في تأخيره .

وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع خُلُوِّ المعدة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمرُ، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت، وأدمٌ، ورُطبُه فاكهة وأما الماء، فإن الكَبدَ يحصلُ لها بالصوَّمْ نوعُ يبس فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعُها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكلَ بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطبَّاءُ القلوب .

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الفطر

وكان صلى الله عليه وسلم يُقطر قبل أن يُصلّى، وكان فِطرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجد، فعلى حسواتٍ من ماءٍ.

ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول عِند فطره: ((اللَّهُمَّ لك صمت وعلي رزقك أفطرت))

وروي عنه أيضاً، أنه كان يقول: ((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَقْطَرْتُ))ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.

وروى عنه، أنه كان يقول، إذا أفطر: ((دَهَبَ الظَّمَأُ، وابْنَلَتِ العُروقُ، وتَبَتَ الأَجْرُ إِن شاء اللَّه تعالى)) ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر.

ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم: ((إن للصَّائم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً ما تُردُّ)). رواه ابن ماجه.

وصح عنه أنه قال: ((إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههنا، فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ)). وقُسِّرَ بأنه قد أفطر حكماً، وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره، كأصبح وأمسى، ونهى الصائِم عن الرَّقَث، والصَّخَب والسبّاب وجواب السبّاب، فأمره أن يقول لمن سابّه: ((إنِّى صائم))، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر ، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفي النطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرباء.

فصل

في الصوم في السفر

وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين.

وكان يأمر هم بالفطر إذا دَنَو امِن عدو هم ليتقوّو اعلى قتالِهِ فلو اتفق مثلُ هذا في الحَضر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدو هم، فهل لهم الفطر ؟ فيه قو لان، أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك و هو اختيار أبن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمَّا لقُوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبية على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة

السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: {و أُعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ } [الأنفال: ٦٠]. والفِطر عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة .

والنبى صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة، بالرمى وهو لا يَتِم ولا يحصل به مقصوده، إلا بما يُقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: ((إنَّكُم قَدْ دَنَو تُمْ مِنْ عَدُو كُم، والفِطر أَقْوَى لَكُم)). وكانت رُخْصنة، ثم نَزلُوا مَنْزلاً آخَر قَقَال: ((إنَّكُم مُصبَّحُو عَدُوكُم، والفِطر أَقْوَى لَكُم، فَأَقْطِر وال) فَكَانَت عزمة فأفطرنا، فعلَل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقِل بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التى يُقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به.

وبالجملة .. فتنبيه الشارع وحكمته، يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلَّة، ونبَّه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يَوْم فَتْح مَكَّة: ((إنَّه يَوْمُ قِتَالٍ فَاقْطِرُوا)) تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة، فعلَّل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرَّد السفر عن الجهاد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رُخْصنة مِنَ الله، فمَن أخذ بها، فحسن، ومَن أحبَّ أن يصوم، فلا جُنَاح عليه .

فصل

في أن أعظم [الغزوات] وأجلها كان في رمضان.

وسافر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر، وفي غزاة الفتح.

قال عمر بن الخطاب: ((غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرٍ، والفَتْحَ، فَأَقْطَرْنَا فيهِمَا)).

وأما ما رواه الدارقطني وغيره، عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عُمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت.

فغلط، إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطُّ. وكذلك أيضاً عُمرَهُ كُلُها في ذي القَعْدة، وما اعتمر في رمضان قطُّ.

فصل

لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد

ولم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التى يفطر فيها الصائم بحدً، ولا صحَّ عنْه فى ذلك شئ . وقد أفطر دحية بن خليفة الكليى فى سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام : قد رَغِبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

وكان الصحابة حين يُنشئون السّقر، يُفطِرون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سُنته وهَدينه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جَبْر: ركبْتُ مع أبى بَصرة الغفارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفينةٍ من الفُسْطاطِ فى رمَضان، فلم يُجَاوِز البُيوت حَتَى دَعَا بالسُّفْرة . قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أتر غب عن سلَّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود و أحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبى بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية فى سفينة، فلما دَنَونا مِن مَرْساها، أمر بسُفرته، فقربَّبَت، ثم دعانى إلى الغِذاء وذلك فى رمضان . فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد؟ قال: أتر غب عن سُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فال: فلم نَزلُ مُفطِرينَ حتى بلغنا .

وقال محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلت له راحِلتُه، وقد ليس ثيابَ السفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلت له: سُنَّة؟ قال: سُنَّة، ثم ركِب. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الدار قطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس.

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.

فصل

فى الصوم جُنباً وتقبيل الزوجة للصائم

وكان مِن هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم.

وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبَّه ڤبلة الصائم بالمضمضة بالماء.

وأما ما رواه أبو داود عن مصدّع بن يحيى، عن عائشة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان يُقبِّلها وهو صَائِم، ويَمُصُ لِسَانَها. فهذا الحديث، قد اختُلِفَ فيه، فضتّعفه طائفة بمِصدّع هذا، وهو مختلف فيه، قال السعدى: زائع جائر عن الطريق، وحسته طائفة، وقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في ((صحيحه)) وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدى: قوله: ((ويمص لسانها))، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: بصرى ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأما الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان، فقال: ((قد أفطر)) فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضنّي رواه عن ميمونة، وهي بنت سعد، قال الدار قطني: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخارى: هذا لا أحديث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول.

ولا يَصِحُ عنه صلى الله عليه وسلم التفريقُ بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجودُ ما فيه، حديث أبى داود عن نصر بن على، عن أبى أحمد الزبيرى: حدثتا إسرائيل، عن أبى العنبس، عن الأغرِّ، عن أبى هُريرة، أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصَّائِم، فرخَّص له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذى رخَّص له شَيْخُ، وإذا الذى نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعلَّة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العنبس العدوى الكوفى، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.

فصل

في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم: إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرب ناسياً، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكلُ والشربُ يُضاف إليه، فَيَقْطِرُ به، فإنما يُقْطِرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلِهِ وشربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النائم، ولا بفعل الناسي.

فصل

في الأشياء التي يفطر بها الصائم

والذى صح عنه صلى الله عليه وسلم: أن الذى يُقطِرُ به الصنَّائِمُ: الأكلُ، والشربُ، والحِجامة والقي، والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُّرب، لا يُعرف فيه خِلاف ولا يَصبحُ عنه في الكُحل شئ .

وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.

وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يَصلبُ الماء على رَأسبه وَهُو صائمٌ.

وكان يتمضمض، ويستنشق و هو صائم، ومنع الصَّائِمَ مِن المُبالغةِ في الاستنشاق، و لا يَصبِحُ عنه أنه احتجَمَ و هو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في ((صحيحه)) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام، يعني حديثَ سعيد، عن الحكم، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم و هُوَ صائمٌ مُحْرِمٌ)).

(يتبع...)

@ قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهر ان، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم و هو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن مهر ان عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث، فضعّفه، وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً مُحْرِماً. فقال: هو خطأ من قبل قبيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير، خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائماً.

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم و هو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه ((صائم)) إنما هو ((محرم)) ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه و هُو محرم، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، احتجم النبى صلى الله عليه وسلم و هو محرم. وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاووس، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون ((صائماً)).

وقال حنبل: حدثتا أبو عبد الله، حدثتا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعد ما قال: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُومُ)). قال أبو عبد الله: الرجل: أراه أبان بن أبي عياش، يعنى و لا يُحتج به.

وقال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابورى، عن أبى عوانة، عن السُّدى، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السُّدى، عن أنس، قلت: نعم فَعَجِبَ مِنْ هذا . قال أحمد: وفي قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) غير حديث ثابت . وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبى صلى الله عليه وسلم . والمقصود، أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم عن السواك أوّل النهار ولا آخره، بل قد روى عنه خلافه .

ويُذكر عنه: ((مِنْ خَيْر خِصَال الصَّائِم السِّواك))، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف.

فصل

في حكم الكحل للصائم

وروى عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اكتحل و هو صائم، ورُوى عنه، أنه خرج عليهم فى رمضان و عيناه مملوءتان من الإثمد، و لا يصبح، وروى عنه أنه قال فى الإثمد: ((ليَتَقِهِ الصَّائِم)) و لا يصح قال أبو داود: قال لى يحيى ابن معين : هو حديث منكر .

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع

كان صلى الله عليه وسلم يَصنُوم حتى يُقال: لا يُقطِرُ ، ويُقطِرُ حتَّى يُقال: لا يَصنُومُ ، وما استكمل صيامَ شهر غير َ رمضان ، وما كان يصومُ في شهر أكثر مما يَصنُوم في شعبان .

ولم يكن يخرُج عنه شهر حتى يَصنُومَ منِه .

ولم يَصِمُ التَّلاتَة الأشهر سرداً كما يفعلُه بعضُ الناس، ولا صام رجباً قطُّ، ولا استحب صيامَه، بل رُوى عنه النهى عن صيامه، ذكره ابن ماجه.

وكان يتحرَّى صبيام يوم الإثنين والخميس.

وقال ابنُ عباس رضى الله عنه: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ((لا يُقْطِرُ أَيَّامَ البيض في سَفَرٍ ولا حَضر)) \_ذكره النسائي \_ وكان يحضُ على صيامها.

وقال ابنُ مسعود رضى الله عنه: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ((يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كلِّ شهر ثلاثة أيام)) . ذكره أبو داود والنسائي.

وقالت عائشة: ((لم يكن يُبالى مِن أيِّ الشهر صامها)). ذكره مسلم، ولا تتاقض بين هذه الآثار

وأما صيامُ عشر ذى الحجّةِ، فقد اخْتُلِفَ فيه، فقالت عائشة: ((ما رأيته صائماً في العشر قط )).ذكره مسلم.

وقالت حفصة: ((أربعٌ لم يكن يَدَعُهُنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: صيامُ يوم عاشوراء، والعشرُ، وثلاثة أيامٍ من كل شهر، وركعتا الفجر). ذكره الإمام أحمد رحمه الله .

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أنه ((كان يَصوم تسعَ ذى الحجة، ويَصوم عاشوراء، وثلاثة أيامٍ من الشهر، أو الاثنين من الشهر، والخميس))، وفي لفظ: الخميسين. والمثبت مقدَّم على النافي إن صح.

وأما صيامُ سنة أيام من شوَّال، فصح عنه أنه قال: ((صيامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صيامَ الدَّهْرِ)).

وأما صيامُ يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرَّى صومَه على سائِر الأيَّام، ولما قَدِمَ المدينة، وجد اليهودَ تصومُه وتُعظِّمُه، فقال: ((نَحْنُ أَحَقُّ بمُوسى مِثْكُم)). فصامه، وأمر بصيامه، وذلك قبلَ فرض رمضان، فلما قُرض رمضان، قال: ((مَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تَركَه)).

وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس: إنه قدم المدينة، فوجد اليهود صربي المدينة فوجد اليهود صربي عاشور اء يوفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصربه، فلما هاجر إلى المدينة، صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: ((مَنْ شاء صامه وَمَنْ شاء تَركه)).

وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدّى فقال: يا أبا محمد ؛ ادْنُ إلى الغَدَاء . فقال: أو ليْسَ اليومُ يومَ عاشُوراء؟ فقال: وهل تدرى ما يَوْمُ عاشُوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هُوَ يومٌ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُه قبل أن يَثْزِلَ رَمَضَانُ، فلما نزل رَمَضَانُ تركه وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين صام يَوْمَ عاشُوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسولَ الله ؟ إنّه يومٌ تُعظّمُه اليهودُ والنّصارى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانَ العَامُ المُقيل إنْ شَاءَ الله صمعنا اليورْمَ التّاسع)) . فلم يأت العامُ المقبل حتى توقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهذا أن صومَه و الأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه المتقدّمُ فيه أن ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة، ثم إن ابن مسعود أخبر أن يومَ عاشوراء ثركَ برمضانَ، وهذا يُخالفه حديثُ ابن عباس المذكور، والأ يُمكن أن يُقال: ثركَ فرضُه، لأنه لم يُفرض، لما ثبت في الصحيحين

عن معاوية بن أبى سفيان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((هذا يَوْمُ عَاشُوراء، ولم يَكْتُبِ الله عليكم صيامَه، وأنا صنائِمٌ، فمن شاء، فليُصمُم، ومن شاء فليُقطر)). ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا .

وإشكال آخر: وهو أن مسلماً روى فى صحيحه عن عبد الله بن عباس، أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا اليومَ تُعظِّمُه اليهودُ والنصارى قال: ((إنْ بقيتُ إلى قابل، لأصومنَ التّاسِعَ)) فلم يأتِ العامُ القابلُ حتى تُوقّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى مسلم فى صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسِّد رداءه فى زمزم، فقلتُ له: أخبرنى عن صوم عاشوراء. فقال: ((إذا رَأَيْتَ هِلال المُحرَّم، فاعدُدْ، وأصبح يَوْمَ التَّاسِع صَائِماً قُلْتُ: هَكَذَا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم )).

وإشكال آخر: وهو أن صومه إن كان واجباً مفروضاً في أول الإسلام، فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييتُ النيةِ له من الليل وإن لم يكن فرضاً، فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة، أنه عليه السلام، أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقيّة يَوْمِه. وهذا إنما يكون في الواجب، وكيف يَصِحُ قولُ ابن مسعود: فلما قُرض رمضانُ، تُرك عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟

وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يومَ التاسع، وأخبر أن هكذا كان يصومُه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((صُومُوا يَوْمُ عَاشُورَاء، وخَالِقُوا اليهودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ)) ذكره أحمد. وهو الذي روى: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورهم عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر)) ذكره الترمذي.

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييدِه وتوفيقه:

أما الإشكالُ الأول: وهو أنّه لما قَرِمَ المدينة، وجدهم يصنومون يومَ عاشوراء، فليس فيه أن يومَ قدومِه وجدَهم يصومُونه، فإنه إنما قدِمَ يومَ الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حسابُ أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية، زال الإشكالُ بالكلية، ويكونُ اليومُ الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرَّم، فضبطه أهلُ الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وصومُ أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصومُ المسلمين إنما هو بالشَّهر الهلالي، وكذلك حَجُّهم، وجميع ما تُعتبر له الأشهر من واجب أو مُستحبً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَحْنُ أَحَقُ بمُوسَى مِثْكُم))، فظهر حكمُ هذه الأولوية في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلِف فيه الأشهر .

وأما الإشكال الثانى: وهو أن قريشاً كانت تصومُ عاشوراء فى الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنومُه، فلا ريبَ أن قريشاً كانت تُعظّم هذا اليوم، وكانوا يكسنون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدنُون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرام، فلما قدم النبى

صلى الله عليه وسلم المدينة، وجدهم يُعظّمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه، فقالوا: هو اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم:

((نحن أحقُّ منكم بموسى))، فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه وأُمَّتَه أحقُّ بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شُكراً لله، كنا أحقَّ أن نقتدى به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شرَّعُ مَنْ قَبْلْنَا شَرَّعُ لَنَا مَا لَمْ يُخَالِقْهُ شَرَّعُنَا .

فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه، فقالوا: يوم عظيم نجًى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((فَنَحْنُ أَحَقُ وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُم)). فَصَامَهُ، وأمر بصيامِه، فلما أقرَّهم على ذلك، ولم يُكذبهم، عُلِمَ أن موسى صامه شكراً لله، فانضمَّ هذا القدرُ إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً يُنادى في الأمصار بصومه، وإمساك من كان أكل، والظاهر: أنه حتَّم ذلك عليهم، وأوجبه كما سيأتي تقريره.

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصومُ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل فَرضُ رمضان، فلما نزل فرضُ رمضان تركه، فهذا لا يُمكن التخلُص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بُد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومونه: ((لئن عِشْتُ إلى قابل لأصومن التّاسيع)) أي: معه، وقال: ((خالِفوا اليهود وَصومونه يَوْما قَبْلهُ أو يَوْما بَعْدَهُ))، أي: معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر، فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعُلِم أن استحبابه لم يُترك.

ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً أحدُ الأمرين، إما أن يقولَ بترك استحبابه، فلم يبق مستحباً، أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضى الله عنه برأيه، وخفى عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبى صلى الله عليه وسلم حتَّهم على صيامه، وأخبر أن صومه يُكفِّر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يُرو عنه حرف واحد بالنهى عنه وكراهة صومه، فعُلِمَ أن الذي تُركَ وجوبُه لا استحبابه.

فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته، وأنه لم يُفرض قط، فالجواب: أن حديث معاوية صريح فى نفى استمر ار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفى وجوبا متقدماً منسوخاً، فإنه لا يمتبع أن يقال لما كان واجباً، ونُسِخ وجوبُه: إن الله لم يكتبه علينا.

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر، فيُخص بأدلة الوجوب فى الماضى، وترك النفى فى استمرار الوجوب.

وجواب ثالث: وهو أنه صلى الله عليه وسلم، إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستقاداً من جهة القرآن، ويدلُّ على هذا قوله: ((إن الله لم يكتبه علينا))، وهذا لا ينفى الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذى كتبه الله على عباده، هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى: {كتب علَيْكُمُ الصيّامُ} [البقرة: ١٨٣]، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا المكتوب الذى كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تتاقض بين هذا، وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب، يوضع هذا أن معاوية إنما سمع هذا الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب، يوضع هذا أن معاوية إنما سمع هذا والنداء بذلك، وبالإمساك لمن أكل، شهدُوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان فى السنة الثانية من الهجرة، قتُوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه، شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم وضمه، شهده فى آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يُسلك هذا المسلك، تناقضت أحاديثُ الباب واضطربت.

فإن قيل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصلُ تبييتُ النية من الليل وقد قال: ((لا صبيامَ لِمَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصبيّامَ مِنَ اللَّيْل))؟ فالجواب: أن هذا الحديث مختلف فيه: هل هو مِن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مِنْ قول حفصة و عائشة؟ فأما حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر و الزهري، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصح قال الترمذي: وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح ومنهم من يُصحح رفعه لثقة رافعه و عدالته، وحديث عائشة أيضاً: روى مرفوعاً وموقوفاً، واختلف في تصحيح رفعه. فإن لم يثبت رفعه، فلا كلام، وإن ثبت رفعه، فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن

الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديدُ حكم واجب وهو التبييتُ، وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار، كان قبل فرض رمضان، وقبل فرض التبييت من الليل، ثمَّ نُسِخَ وَجُوبُ صومِه برمضان، وتجدد وجوب التبيت، فهذه طريقة.

وطريقة ثانية هى طريقة أصحاب أبى حنيفة: أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صوم بنية من النهار، ثم نُسِخ تعيينُ الواجب بواجب آخر، فبقى حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ.

وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما عُلِمَ من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناً، فالنية وجبت وقت تجدُّد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو ممتنع . قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار . أجزاً صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق، وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تَدُلُّ الأحاديث، ويجتمع شملها الذي يُظن تقرقه، ويُتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بُدَّ فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع، أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القِبَلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه، لم يُؤمر بالقضاء، ولا يُقال: إنه ترك التبييت الواجِب، إذ وجوب التبييت تتبع للعلم بوجوب المبيّت، وهذا في غاية الظهور .

ولا ريب أن هذه الطريقة أصحُّ مِن طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضا، وكان يُجزئ صيامُه بنية من النهار، ثم نُسخَ الحكمُ بوجوبه، فنُسخَت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامِه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع، زالت توابعُه وتعلقاته، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصومُ الواجب لم يَزُل، وإنما زال تعيينه، فنُقِل من محل إلى محل، والإجزاء بنيةٍ من النهار وعدمِه من توابع أصل الصوم لا تعيينه.

وأصحُّ مِن طريقة مَن يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط، لأنه قد ثبت الأمر به، وتأكيدُ الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكلُّ هذا ظاهر، قوى في

الوجوب، ويقول ابن مسعود: إنه لما فررض رمضان ثرك عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة التي تقدَّمت و غيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبه، فهذه خمس طرق للناس في ذلك والله أعلم.

وأما الإشكال الرابع: وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لئن بقيت إلى قابل لأصنومن التّاسع))، وأنه توفى قبل العام المقبل، وقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافى بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع، ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندأ الى ما عزم عليه، ووعد به، ويصبح الإخبار عن ذلك مقيداً، أى: كذلك كان يفعل لو بقى، ومطلقاً إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين، فلا تنافى بين الخبرين.

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدُّم جوابه بما فيه كفاية .

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدُد وأصبح يوم التاسع صائماً فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس، تبين له زوال الإشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صئم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعدُّه الناس كُلُهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُه كذلك فيها أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به، وعزمه عليه في المستقبل، ويدلُّ على ذلك أنه هو الذي روى: ((صُومُوا يوماً قبله ويوماً بعده))، وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر وكل هذه الآثار عنه، يُصدِّقُ بعضمُها بعضاً، ويُؤيِّد بعضمُها بعضاً .

فمر اتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلى ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلى ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم.

وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الأثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب .

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامِهما معاً.

وقوله: ((إذا كان العامُ المقبلُ صُمنا التاسع)): يحتمِل الأمرين. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبيّن لنا مرادُه، فكان الاحتياطُ صيامَ اليومين معاً، والطريقة التى ذكرناها، أصوبُ إن شاء الله، ومجموع أحاديثِ ابن عباس عليها تدلُّ، لأن قوله فى حديث أحمد: ((خالفوا اليَّهُودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلهُ أوْ يَوْماً بَعْدَهُ))، وقوله فى حديث الترمذى: ((أمرِ ثنا بصيام عاشوراء يوم العاشر)) يبين صحة الطريقة التى سلكناها. والله أعلم.

فصل

فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى إفطار يوم عرفة بعرفة، وسُنَّة صيامه لغير الحاج وكان مِن هَدْيه صلى الله عليه وسلم: إفطار بوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك فى الصحيحين.

وروى عنه أنه ((نهى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة)) رواه عنه أهل السنن. وصح عنه أن ((صيامِه يُكفِّرُ السنة الماضية والبَاقِية)) ذكره مسلم.

وقد دُكر لِفطره بعرفة عِدَّةُ حِكمٍ .

منها: أنه أقوى على الدعاء .

ومنها: أن الفِطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله .

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نَهى عن إفراده بالصَّوم، فأحب أن يرى الناسُ فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومُه لكونه يَوْم عرفة لا يوم جمعة، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختصُ بمن بعرفة دون أهل الآفاق قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: ((يَوْمُ عَرَفَة، ويَوْمُ النَّحْر، وأيَّام مِنَى، عِيدُنَا أهْلَ الإسلام)). ومعلوم: أن كونه عيداً، هو لأهل ذلك الجمع، لاجتماعهم فيه والله أعلم .

فصل

في حكم صوم السبت و الأحد و الجمعة

وقد رُوى أنه صلى الله عليه وسلم: كان يصومُ السبتَ والأحد كثيراً، يقصبِدُ بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند، وسنن النسائي، عن كُريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس

رضى الله عنه، وناسٌ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أمّ سلمة أسألها؟ أيُّ الأبّام كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أكثر ها صبياماً؟ قالت: يومُ السبت والأحد، ويقول: ((إنَّهُمَا عيدٌ للمُشْركين، فأنا أحبُّ أنْ أَخَالِفَهُم)).

وفى صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن على بن أبى طالب، وقد استُثكِر بعض حديثه . وقد قال عبد الحق فى ((أحكامه)) من حديث ابن جريج، عن عباس بن عبد الله بن عباس، عن عمّه الفضل: زار النبى صلى الله عليه وسلم عباساً فى بادية لنا . ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يُعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصححاً له، ومحمد بن عمر هذا، لا يُعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ، ولا يُعرف أيضاً حاله، فالحديث أراه حسناً . والله أعلم .

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن بُسر السُّلمى، عن أخته الصَّمَّاء، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَصنُومُوا يَوْم السَّبْتِ إلاَّ فيما افترضَ عليكم، فإنْ لمْ يَجِد أَحَدُكُم إلاَّ لِحاءَ عِنبَةٍ أوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَعْه)).

فاختلف الناس في هذين الحديثين . فقال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أمِّ سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهي أن يُخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه، إنما هو مع يوم الأحد . قالوا

: ونظير ُ هذا أنه نهى عن إفراد يَو م الجمعة بالصوم، إلا أن يَصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده، وبهذا يزول الإشكال الذى ظنه مَن قال: إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب فى تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم فى صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيم والله أعلم .

فصا

لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر

ولم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم سردُ الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: ((مَنْ صامَ الدّهْرَ لا صامَ ولا أقطر)). وليس مرادُه بهذا مَنْ صامَ الأيامَ المحرَّمة، فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيتَ مَنْ صامَ الدّهْر؟ ولا يُقال في جواب من فعل المحرَّم: لا صامَ ولا أقطر، فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِطْرُه وصومُه لا يُتَاب عليه، ولا يُعاقب، وليس كذلك مَنْ فعل ما حرَّم الله عليه مِن الصيام، فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرَّم من الصوم، وأيضاً فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً وحراماً، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرَّماً بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كلِّ منهما لا يُقال: ((لا صامَ ولا أقطر)) فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر.

و أيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعاً، فهى بمنزلة الليل شرعاً، وبمنزلة أيَّام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليُجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: ((لا صام و لا أقطر))، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم.

فهَدْیُه الذی لا شك فیه، أن صیام یوم، وفطر یوم أفضل من صوم الدهر، وأحب الیه الله وسرد صیام الدهر مكروه، فإنه لو لم یكن مكروها، لزم أحد ثلاثة أمور ممتعة: أن یكون أحب الی الله من صوم یوم وفطر یوم، وأفضل منه، لأنه زیادة عمل، وهذا مردود بالحدیث الصحیح: ((إن الله من صوم یوم وفطر یوم، وأفضل منه، لأنه زیادة عمل، وهذا مردود بالحدیث الصحیح: ((إن أحب الصیام الی الله صیام داود))، وإنه لا أفضل منه، وإما أن یكون مساویا له فی الفضل وهو ممتنع أیضا، وإما أن یكون مباحاً متساوی الطرفین لا استحباب فیه، ولا كراهة، وهذا ممتنع، إذ لیس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة، أو مرجوحة .. والله أعلم .

فإن قيل: فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَثْبَعَهُ سِتَة أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال، فكأتَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)). وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: ((إنَّ ذلك يَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ))، وذلك يدل على أنَّ صوم الدهر أفضلُ مما عُدِلَ به، وأنه أمرٌ مطلوب، وثوابُه أكثرُ من ثواب الصائمين، حتى شئبه به مَنْ صام هذا الصيام.

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدَّر، لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً، والدليل عليه، من نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضى أن يحصلُ له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يوماً، ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاً، فَعُلِمَ أنَّ المرادَ به حصولُ هذا الثواب على تقدير مشروعية

صيام ثلاثمائة وستين يوماً، وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شواًل، إنه يَعْدِلُ مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: {مَنْ جَاءَ بِالحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، فهذا صيام ستة وثلاثين يوماً، تعدِل صيام ثلاثمائة وستين يوماً، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجئ مثل هذا فيما يمتتع فعل المشبّه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدِل الجهاد: ((هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم و لا تَقثر، وأن تَصوم و لا تقطر))؟ ومعلوم أن هذا ممتتع عادة، كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوما شرعاً، وقد شبّه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحاً: أنَّ أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل مِن قيام الليل كله بصريح السُّنة الصحيحة، وقد مثل مَنْ صلّى العشاء الآخرة، والصبّح في جماعة، بمن قام الليل كله . فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعرى: ((مَنْ صالم الدَّهْرَ ضائيَّتَ عَلَيْهِ جَهَنَمُ حَتَّى تكونَ هكَذَا، وقبَضَ كَفَّه)). وهو في مسند أحمد؟

قيل: قد اختُلِف في معنى هذا الحديث. فقيل: ضبيّقت عليه حصراً له فيها، لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن هذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير و أفضل منه. وقال آخرون: بل ضبيّقت عليه، فلا يبقى له فيها موضع، ورجّحت هذه الطائفة هذا التأويل، بأن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم، ضيّق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيّق طرقها عنه، ورجّحت الطائفة الأولى تأويلها، بأن قالت: لو أراد هذا المعنى، لقال ضبيّقت عنه، وأما التضييق عليه، فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة مَن لم يصم. والله أعلم.

فصل

في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر

وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: ((هَلْ عِنْدَكُم شَىءٌ))؟ فإن قالوا: لا . قال: ((إنِّى إذاً صَائِم))، فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحياناً ينوى صوم التطوع، ثم يُقْطِرُ بعدُ، أخبرت عنه عائشة رضى الله عنها بهذا وهذا، فالأول: في صحيح مسلم، والثاني: في كتاب النسائي . وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنتُ أنا وحفصهُ صائمتين، فَعَرَض لنا طعامٌ اشتهيناه، فَأكَلْنَا مِنه، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَدَرَتْتي إليه حَقْصَهُ، وكانت ابنَة أبيها، فقالت: يا رسول

اللَّه ؛ إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْن، فَعَرَضَ لنا طَعَامٌ اشتهيناه، فَأَكَلْنَا مِنْه فقال: ((اقْضيا يَوْماً مَكَانَهُ))، فهو حديث معلول .

قال الترمذى: رواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحُقّاظ، عن الزهرى، عن عائشة مرسلاً لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود، والنسائى، عن حَيْوَة بن شُريح، عن ابن الهاد، عن زُمَيْلٍ مولى عُروة، عن عروة، عن عائشة موصولاً، قال النسائى: زُميل ليس بالمشهور، وقال البخارى: لا يُعرف لزُميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زُميل، ولا تقوم به الحُجَّة.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً ونزل على قوم، أتمَّ صيامه، ولم يُقْطِر ، كما دخل على أم سُليم، فأتته بتمر وسمن، فقال: ((أعيدوا سمَنتُكُم في سِقَائِه، وتَمْركُم في وعَائِه، فإنِّي صائِم)). ولكنَّ أمَّ سُليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في ((الصحيح)): عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ صائِمٌ قَلْيَقُلْ: إنِّي صائِم)).

# (يتبع...)

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه، والترمذي، والبيهقي عن عائشة رضى الله عنها ترفعه
 (مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلا يَصنُومَنَ تَطُوعًا إلا بإثنهم))، فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عُروة.

فصل

# في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم، كراهة تخصيص يوم الجُمْعَة بالصوّم فِعلاً منه وقولاً، فصح النهى عن إفراده بالصوّم، من حديث جابر بن عبد الله، وأبى هريرة، وجُويرية بنت الحارث، وعبد الله بن عمرو، وجُنادة الأزدى وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد، من حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَوْمُ الجُمْعَة يَوْمُ عِيدٍ، فَلا تَجْعَلُوا يَوْم عِيدِكُم يَوْم صيامِكُم إلا أَنْ تَصُومُوا قَبْله أَوْ بَعْدَه)).

فإن قيل: فيومُ العيد لا يُصام مع ما قبله و لا بعده. قيل: لما كان يومُ الجمعة مشبَّها بالعيد، أخذ من شبهه النهى عن تحرِّى صيامِه، فإذا صامَ ما قبله أو ما بعده، لم يكُنْ قد تحرَّاه، وكان حكمُه حكم صوم الشهر، أو العشر منه، أو صوم يومٍ، وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يُكره صومُه في شئ من ذلك.

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطِر في يَوْم الجُمُعَةِ)) رواه أهل السنن. قيل: نقبله إن كان صحيحاً، ويتعيَّن حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونردُّه إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف

لما كان صلاحُ القلب واستقامتُه على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقّقاً على جمعيّته على الله، ولَم شُعثه بإقباله بالكليَّة على الله تعالى، فإن شَعَث القلب لا يلمُه إلا الإقبالُ على الله تعالى، وكان فضولُ الطعام والشراب، وفضولُ المنام، مما يزيدُه شَعثا، فضولُ الطعام والشراب، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يُضعِفُه، أو يعوقه ويُوقِفه . اقتضت رحمة ويُشتَّتُهُ في كُلِّ واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يُضعولَ الطعام والشراب، ويستقرغ مِن القلب العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبُ فضولَ الطعام والشراب، ويستقرغ مِن القلب أخلاط الشهواتِ المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفعُ به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضرعُه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصودُه وروحُه عكوفُ القلبِ على الله تعالى، وجمعيَّتُه عليه، والخلوةُ به، والانقطاعُ عن الاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه، والإقبالُ عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولى عليه بدلها، ويصير الهمُ كُلُه به، والخطراتُ كلُها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يُقرِّب منه، فيصيرُ أنسه بالله بدَلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرحُ به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.

ولما كان هذا المقصود إنما يتمُّ مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف مفطراً قطُ، بل قد

قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم . ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم .

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يُرجِّحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية.

وأما الكلام، فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة .

وأما فضول المنام، فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسِّطُ الذي ينفع القلبَ والبدن، ولا يَعُوقُ عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أربابِ الرياضات والسلوكِ على هذه الأركان الأربعة، وأسعدُهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجَ النبويَّ المحمديَّ، ولم ينحرفُ انحراف الغالين، ولا قصر تقصير المفرِّطين، وقد ذكرنا هَدْيه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هَدْيه في اعتكافه.

كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توقّاه الله عَزَّ وجَلَّ، وتركه مرة، فقضاه في شوَّال.

واعتكف مرة في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثم تبيَّن له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عَزَّ وجَلَّ .

وكان يأمر بخباءٍ فيُضرب له في المسجد يخلُو فيه بربه عَزَّ وجَلَّ .

وكان إذا أراد الاعتكاف، صلّى الفجر، ثم دخله، فأمر به مرة، فَضُرب فأمر أزواجه بأخبيتهنّ، فضرُبت، فلما صلّى الفجر، نظر، فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوّال.

وكان يعتكف عشرين يوماً، وكان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضة به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين .

وكان إذا اعتكف، دخل قبّته وحدة، وكان لا يدخل بيته فى حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يُخْرِجُ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فترجّله، وتغسله وهو فى المسجد وهى حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب، قام معها يَقْلِبُها، وكان ذلك ليلاً، ولم

يُباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طُرح له فراشه، ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته، مر بالمريض وهو على طريقه، فلا يُعرِّجُ عليه ولا يَسألُ عنه و اعتكف مرة في قبة تُركية، وجعل على سدتها حصيراً، كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عِشْرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوى لون والله الموفق .

فصل

في هَدْيه صلى اللّه عليه وسلم في حَجّه و عُمَر ه

العمرة

اعتمر صلى الله عليه وسلم بعدَ الهجرة أربّعَ عُمرٍ، كُلُهُنَّ فى ذى القعْدة، الأولى: عُمرةُ الحُديْبية، وهى أو لاهُن سنة سبت، فصدَّه المشركون عن البيت، فنحر البُدْن حيث صدَّ بالحُديبية، وحَلقَ هو وأصحابُه رؤوسهم، وحلُّوا من إحرامهم، ورجع مِن عامه إلى المدينة.

الثانية: عُمْرةُ القَضيَةِ في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثا، ثمّ خَرجَ بعد إكمال عُمرتِه، واختُلِف: هل كانت قضاءً للعُمرة التي صدّ عنها في العام الماضي، أم عُمرةً مستأنفة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهُما: أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: ليست بقضاء، وهو قول مالك رحمه الله، والذين قالوا: كانت قضاءً، احتجوا بأنها سميت عُمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم، وقال آخرون: القضاء هنا، من المقاضاة، لأنه قاضي أهلَ مكة عليها، لا إنه مِنْ قَضيَى قَضياءً. قالوا: ولهذا سميّت عُمرة القضية. قالوا: والذين صدُوا عن البيت، كانوا ألفاً وأربعمائة، وهؤ لاء كلهم لم يكونوا معه في عُمرة القضية، ولو كانت قضاءً، لم يتخلّف منهم أحد، وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمُر مَن كان معه بالقضاء.

الثالثة: عُمرتُه التي قرنها مع حَجَّتِه، فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً، سنذكرها عن قريب إن شاء الله .

الرابعة: عُمرتُه من الجعْرَانَةِ، لما خرج إلى حُنين، ثم رجع إلى مكة، فاعتمر من الجعْرَانَةِ داخلاً إليها .

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: ((اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربّع عُمر، كُلُهُنَّ في ذي القِعْدة، إلا التبية في ذي القِعْدة، عُمْرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعْدة، وعُمْرة من الحيرانة حييث قسم غنائم حنين في ذي القعْدة، وعُمْرة من الحيرانة حييث قسم غنائم حنين في ذي القعْدة، وعُمْرة من الحيرانة من حكيث قسم عنائم حكين في ذي القعدة،

ولم يُناقِضَ هذا ما فى ((الصحيحين)) عن البَّراء بن عازب قال: ((اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى ذى القعْدَةِ قبل أن يحجَّ مرتين))، لأنه أراد العُمْرة المفردة المستقِلَة التى تمَّت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عُمرة القران لم تكن مستقِلَة، وعُمرة الحديبية صدَّ عنها، وحيل بينه وبين إتمامها، ولذلك قال ابن عباس: ((اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربَعَ عُمرٍ: عُمْرة الحُديبية، وعمرة القضاء مِنْ قابل، والثالثة من الجعْرانة، والرابعة مع حَجَّته)). ذكره الإمام أحمد.

و لا تتاقض بين حديث أنس: ((أنهن في ذي القِعْدة، إلا التي مع حَجَّته))، وبينَ قول عائشة، وابن عباس: ((لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القِعْدة))، لأن مبدأ عُمْرة القِران، كان في ذي القِعْدة، ونهايتُها كان في ذي الحِجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.

فأما قول عبد الله بن عمر ((إن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً، إحداهُن فى رجب)). فوهم منه رضى الله عنه . قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه ((يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمرةً قطُّ إلا وهو شاهد، وما اعتمر فى رجب قط)) .

وأما ما رواه الدارقطنى، عن عائشة قالت: ((خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عُمرة فى رمضان فأفطر وصمتُ، وقصر وأتممتُ، فقلتُ: بأبى وأمى، أفطرت وصمتُ، وقصر وقصر وأتممتُ، فقلتُ: بأبى وأمى، أفطرت وصمتُ، وقصر وأتممتُ، فقال: ((أحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمِر فى رمضان قطُّ، وعُمر مُ مضبوطةُ العددِ والزمان، ونحن نقول: يرحمُ الله أمَّ المؤمنين، ما اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان قطُّ، وقد قالت عائشةُ رضى الله عنها ((لم يعتمِر سول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القعدة)). رواه ابن ماجه وغيره.

و لا خلاف أن عُمرَهُ لم تَزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب، لكانت خمساً، ولو كان قد اعتمر في رمضان، لكانت ستاً، إلا أن يُقال: بعضهن في رجب، وبعضهن في رمضان، وبعضهن في

ذى القِعْدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع: اعتمارُه فى ذى القِعْدة كما قال أنس رضى الله عنه، وابن عباس رضى الله عنه، وابن عباس رضى الله عنه، وعائشة رضى الله عنها، وقد روى أبو داود فى سننه عن عائشة، ((أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى شوال)). وهذا إذا كان محفوظاً فلعله فى عُمرة الجِعْرَانَةِ حين خرج فى شوال، ولكن إنما أحرم بها فى ذى القِعْدة.

فصل

في كون عُمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت داخلاً إلى مكة

ولم يكن في عُمْرَةِ عُمْرَةٌ واحِدة خارجاً من مكة كما يفعلُ كثيرٌ من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كُلُها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً.

فالعُمْرة التى فعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وشرعها، هى عُمْرة الداخل إلى مكة، لا عُمْرة من كان بها فيخرُج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر مَن كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعُمرة فحاضت، فأمرها، فأدخلت الحج على العُمرة، وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعُمْرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعُمْرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعُمْرة في ضمن حَجَتها، فأمر أخاها أن يُعمِرها من التعيم تطبيباً لقلبها، ولم يعتمر هو من التعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه، وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى.

فصل

في كون عُمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية، وصد عن الدخول إليها، أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية، فقضى عُمْرته، وأقام بها ثلاثا، ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حُنين، ثم دخلها بعُمْرة من الجعرانة ودخلها في هذه العُمْرة ليلاً، وخرج ليلاً، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة

اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة، ولما قضى عُمْرته ليلاً، رجع من فوره إلى الجعرانة، فبات بها، فلما أصبح وزالتِ الشمسُ، خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق [طريق جَمْع ببطن سرف]، ولهذا خفيت هذه العُمرة على كثير من الناس.

والمقصود، أن عُمرَهُ كلّها كانت فى أشهر الحج، مخالفة لهَدْى المشركين، فإنهم كانوا يكر هون العُمْرة فى أشهر الحج، ويقولون: هى من أفجر الفجُور، وهذا دليل على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضلُ منه فى رجب بلا شك .

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقِل لما فاتها الحجُ معه، أن تعتمِر في رمضان، وأخبرها أنَّ عُمْر ةً في رَمَضان تَعْدِلُ حَجَّة .

وأيضاً: فقد اجتمع في عُمْرة رمضان أفضلُ الزمان، وأفضلُ البقاع، ولكنَّ الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عُمْره إلاَّ أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العُمْرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصتَها الله تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتاً لها، والعمرة حجُّ أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهرُ الحج، وذو القِعْدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضلُ علم، فليرشد إليه.

وقد يُقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغِل في رمضان مِن العبادات بما هو أهمُّ مِن العُمرة، ولم يكن يُمكنه الجمعُ بين تلك العبادات وبينَ العُمرة، فأخّر العُمرة إلى أشهر الحج

ووقر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان، لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشو عليها الجمع بين العُمْرة والصوم، وربُما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العُمْرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة، فأخر ها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله، خشية المشقة عليهم.

ولما دخل البيت، خرج منه حزيناً، فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال: ((إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلى أُمّتي))، وهمَّ أن ينزل يستسقى مع سُقاة زمزم للحاج، فخاف أن يُغْلَب أهلها على سِقايتهم بعده . والله أعلم .

فصل

في أنه لم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة

ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة، ولم يعتمِرُ في سنة مرتين، وقد ظن بعضُ الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتمر عمر تُمر تَين: عُمْرة في ذي القِعْدة، وعُمْرة في شوّال)). قالوا: وليس المرادُ بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنساً، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربعَ عُمر، فعُلِم أن مُرادَها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القِعْدة، ومرة في شوّال، وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظاً عنها، فإن هذا لم يقع قطُّ، فإنه اعتمر أربع عُمر بلا ريب: العُمرُ أه الأولى كانت في ذي القِعْدة عُمرة الحديبية، ثم لم يعتمر ولي العام القابل، فاعتمر عُمرة القضية في ذي القعْدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرُج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حُئين في ست من شوّال و هزم الله أعداءه، فرجع إلى مكة، وأحرم يعتمر ثذلك العام، ثم خرج إلى حُئين في ست من شوّال وهزم الله أعداءه، فرجع إلى مكة، وأحرم شوّال، وخرج فيه من مكة، وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القِعْدة ليلاً، ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين، ولا قبله ولا بعدَه، ومَن له عِناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله، لا العام بين عُمرتين، ولا قبله ولا بعدَه، ومَن له عِناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله، لا يشكُ ولا برتابُ في ذلك .

فإن قيل: فبأى شئ يستحبُّون العُمْرة في السنة مِراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد اختُلِف في هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمِر في السنة أكثر من عُمرة واحدة، وخالفه مُطرِّف من أصحابه وابن المَوَّاز، قال مطرِّف: لا بأس بالعُمرة في السنة مِراراً، وقال ابن الموَّاز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر، ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من النقرب إلى الله بشئ من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأت بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة-رحمه الله تعالى- استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم النحر، وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائِت بمِنَى لرمى أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين. فقيل للقاسم: لم

أُمِّ المؤمنين؟، وكان أنس إذا حَمَّمَ رَأْسنه، خرج فاعتمر.

ويُذكر عن على رضى الله عنه، أنه كان يعتمر في السنة مراراً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((العُمرَةُ إلى العُمْرَة كَقَارَةُ لما بَيْنَهُماً)). ويكفى في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعمر عائشة من التّنعيم سوى عمر تِها التي كانت أهلت بها، وذلك في عامٍ واحد، ولا يُقال: عائشة كانت قد رفضت العُمْرة، فهذه التي أهلت بها من التتعيم قضاء عنها، لأن العُمْرة لا يصبح رفضتها. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((يسَعُكِ طُوَ اقْك لِحَجِّكِ وَعُمْرتِك)) وفي لفظ: ((حَللت مِنْهما جَميعاً)).

فإن قيل: قد ثبت فى صحيح البخارى: أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ((ارفضى عُمْر تَك وانقضى رَأسَكِ وامتشطى))، وفى لفظ: ((أهِلِّى بالحَجِّ، وانقضى رَأسَكِ وامتشطى))، وفى لفظ: ((أهِلِّى بالحَجِّ، ودَعى العُمْرَة))، فهذا صريح فى رفضها من وجهين، أحدهما: قوله: ((ارفضيها ودعيها))، والثانى: أمره لها بالامتشاط.

قيل: معنى قوله: ((الفضيها)): اتركى أفعالها والاقتصار عليها، وكونى فى حَجّة معها، ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله: ((حَلَلْتِ مِنْهُما جَمِيعاً))، لما قضت أعمالَ الحج، وقوله: ((يَسَعُكِ طو اللهِ لِحَجِّكِ و عُمْرَتِكِ))، فهذا صريح فى أن إحرام العُمْرة لم يُرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجَّها انقضى حجُّها وعمرتُها، ثم أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، إذ تأتى بعُمْرة مستقِلة كصو احباتها، ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً، ما روى مسلم فى ((صحيحه))، من حديث الزهرى، عن عروة، عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجَّة الوداع، فحضت ، فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة، ولم أهِلً إلا بعُمرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا الله عليه وسلم أن أنقُض رأسى و امتشط، وأهِلً بالحج، وأترك العُمْرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا قضيت حجَّى، بعث معى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبى بكر، وأمرنى أن أعتمِر من التنعيم مكان عُمرتى التى أدركنى الحج ولم أهلً منها . فهذا حديث فى غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عُمْرتها، وأنها بقيت مُحْرمة حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كل منهما يو افق الأخر، وبالله التوفيق .

وفى قوله صلى الله عليه وسلم: ((العُمْرةُ إلى العُمْرةِ كقّارةُ لما بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة)) دليلٌ على التفريق بين الحج والعُمْرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذ لو كانت العمرةُ كالحج، لا تُقعل في السنة إلا مرة، لسوَّى بينهما ولم يُفرِّق.

وروى الشافعى رحمه الله، عن على رضى الله عنه، أنه قال: اعْتَمِرْ فى كل شهر مرة. وروى وكيع، عن إسرائيل، عن سُويد بن أبى ناجية، عن أبى جعفر، قال: قال على رضى الله عنه: ((اعْتَمِرْ فى الشَّهْرِ إِنْ أَطَقْتَ مراراً)). وذكر سعيد بن منصور، عن سفيان بن أبى حسين، عن بعض ولد أنس، أن أنساً كان إذا كان بمكة فَحَمَّمَ رَأْسُهُ، خَرَجَ إلى التَّنْعِيمِ فاعْتَمَرَ.

فصل

# في سياق هَدْيه صلى الله عليه وسلم في حَجَّته

لا خلاف أنَّه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجَّةٍ واحدة، وهي حَجة الوَداع، والا خلاف أنها كانت سنة عشر .

واختُلِفَ: هل حجَّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذى، عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه، قال: (رحجَّ النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر، وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمْرة)). قال الترمذى: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألتُ محمداً يعنى البخارى عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثورى، وفي رواية: لا يُعدُّ الحديث محفوظاً.

ولما نزل فرضُ الحج . بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجّ من غير تأخير ، فإن فرض الحج تأخّر إلى سنة تسع أو عشر ، وأما قوله تعالى: {و أَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرةَ لِلَهِ} [البقرة: ورض الحج تأخّر إلى سنة ست عام الحديبية ، فليس فيها فرضيّة الحج ، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء ، فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود ، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع ، وفيها نزل صدر سورة آل عمران ، وناظر أهل الكتاب ، ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة ، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: {ينائيها الذين آمَنُوا إنّما المُشركون نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عَامِهمْ هَذا } [النوبة : ٢٨] ، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية ، ونزول هذه الآيات ، والمناداة بها ، إنما كان في

سنة تسع، وبعث الصّدِيق يؤدِّن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعليٍّ رضى الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السَلف، والله أعلم.

فصل

في وصف حَجَّه النبي صلى الله عليه وسلم

ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجِّ أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمِع ذلك مَنْ حول المدينة، فَقَدِمُوا يُريدون الحجَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصون، فكانُوا مِن بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله مدَّ البصر، وخرجَ من المدينة نهاراً بعد الظهر لِسِتِّ بقينَ مِن ذي القِعْدةِ بعد أن صلَّى الظهر بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خُطبة علَّمهم فيها الإحرام وواجباتِه وسننه.

وقال ابن حزم: وكان خروجُه يومَ الخميس، قلتُ: والظاهر: أن خروجَه كان يوم السبت، واحتج ابنُ حزم على قوله بثلاث مقدمات، إحداها: أن خروجه كان لِسبت بقينَ من ذى القعدة، والثانية: أن استهلال ذى الحِجة كان يومَ الخميس، والثالثة: أن يوم عرفة كان يومَ الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لسبت بقين من ذى القعدة، بما روى البخارى من حديث ابن عباس:

((انطلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وادَّهَنَ ...)) فذكر الحديث، وقال وذلك لخمس بقين من ذي القِعْدة .

قال ابن حزم: وقد نصَّ ابنُ عمر على أن يَوْمَ عرفة، كان يَوْمَ الجمعة، وهو التاسع، واستهلال ذى الحِجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذى القِعْدة يوم الأربعاء، فإذا كان خرُوجُه لسِتً بقين من ذى القِعْدة، كان يومَ الخميس، إذ الباقى بعده ستُّ ليالٍ سواه .

ووجه ما اخترناه، أن الحديث صريحٌ في أنه خرج لِخمس بقين وهي: يوم السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، فهذه خمس، وعلى قوله: يكون خروجه لسبع بقين في فإن لم يعد يوم الخروج، كان لست وأيُّهما كان، فهو خلاف الحديث وإن اعتبر الليالي، كان خروجه لسبت ليال بقين لا لخمس، فلا يصبح الجمع بين خروجه يوم الخميس، وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام، وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر: أن هذا كان

يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل أنه جمعهم، ونادى فيهم لحضور الخُطبة، وقد شهد ابنُ عمر رضى الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يُعلِّمهم فى كلِّ وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها خروجُه، والظاهر: أنه لم يكن ليدعَ الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق، وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تقويت، والله أعلم.

ولما علم أبو محمد بن حزم، أن قول ابن عباس رضى الله عنه، وعائشة رضى الله عنها: خرج لخمس بقين من ذى القعدة، لا يلتتم مع قوله أوّله بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذى العيفة كان لخمس، قال: وليس بين ذى الحُليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تُعَد هذه المرحلة القريبة لقتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذى القعدة، لكان خروجه بلا شك يَوْمَ الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لاتصلى أربعا، وقد ذكر أنس، أنهم صلُوا الظهر معه بالمدينة أربعاً. قال: ويزيده وضوحاً، ثم ساق من طريق البخارى، حديث كعب بن مالك: ((قلما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخرُج في سفر إذا خرج، إلا يومَ الخميس))، وفي لفظ آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يخرُج يومَ الخميس، فبطل خروجه يومَ الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت، لأنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذى القعدة، وهذا ما لم يقله أحد.

قال: وأيضاً قد صحّ مبيئه بذى الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذى الحُليفة يوم الأحد، يعنى: لو كان خروجُه يوم السبت، وصح مبيئه بذى طُوى ليلة دخوله مكة، وصحّ عنه أنه دخلها صببح رابعة من ذى الحجّة، فعلى هذا تكونُ مدةُ سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذى القعْدة، واستوى على مكة لثلاث خَلُون من ذى الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبعُ ليالٍ لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع، وأمرٌ لم يقله أحد، فصحّ أن خروجه كان لِستٍ بقين من ذى القِعْدة وائتلفت الرواياتُ كلُها، وانتفى التعارض عنها بحمد الله، انتهى .

قلت: هي متآلفة متوافقة، والتعارض مُنتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبي محمد بن حزم: ((لو كان خروجُه من المدينة ِ لخمس بقين من ذي القِعْدة، لكان خروجُه يومَ الجمعة ...)) إلى آخره فغير ُ لازم، بل يصح أن يخر ب لخمس، ويكون خروجه يوم السبت، والذي غرَّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تُحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروجُ يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت، لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلِبُ عليه، فإنه لو كان خروجُه يوم الخميس، لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يُؤوِّل الخروج المقيَّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحُليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر أ ذى القِعْدة كان ناقصاً، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على المعتاد من الشهر، وهذه عادةُ العرب والناس في تواريخهم، أن يُؤرِّخُوا بما بقى من الشهر بناءً على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه، وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخُ، فيصبِحُّ أن يقول القائلُ: يوم الخامس والعشرين، كتب لخمس بقين، ويكون الشهر تسعأ وعِشرين، وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ، غلَّبت لفظ الليالي لأنها أولُ الشهر، وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي، ومرادها الأيام، فيصبُّ أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام، ويُذكّر لفظ العدد باعتبار الليالي، فصحَّ حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين، و لا يكون يوم الجمعة . وأما حديث كعب، فليس فيه أنه لم يكن يخر مج قطُّ إلا يومَ الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر َ خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيَّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس.

وأما قوله: لو خرج يوم السبت، لكان خارجاً لأربع، فقد تبيَّن أنه لا يلزم، لا باعتبار الليالي، ولا باعتبار الأيام.

وأما قوله: ((إنه بات بذى الحُليفة الليلة المستقبّلة مِن يوم خروجه من المدينة)). إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيبٌ منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقى من الشهر خمسة أيام، ودخل مكة لأربع مضين مِن ذى الحِجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة

بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامِل الثقال ... والله أعلم .

عدنا إلى سياق حَجِّه، فصلًى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً، ثم ترجَّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذى الحُليفة، فصلًى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلًى بها المغرب، والعشاء، والصبح، والظهر، فصلًى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كُلُهن معه، وطاف عليهن تِلك الليلة، فلما أراد الإحرام، اغتسل عُسلاً ثانياً لإحرامه غير عُسل الجماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغُسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذِكره، فإما أن يكون تركه عمداً، لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهواً منه، وقد قال زيد بن ثابت: ((إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل)). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وذكر الدارقطنى، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرم، غسل رأسه بخطمى وأشنّان. ثم طيّبته عائشة بيدها بدريرة وطيب فيه مسك فى بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يُرى فى مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلّى الظهر ركعتين، ثم أهَلَّ بالحجِّ والعُمرة فى مصلاه))، ولم يُنقل عنه أنه صلّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.

وقلَّد قبل الإحرام بُدنه نعلين، وأشعرَها في جانبها الأيمن، فشقَّ صفحة سننامِها، وسلَتَ الدَّمَ عنها

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك .

أحدها: ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر، قال: ((تمتّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْىَ مِن ذى الحُليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهَلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحجِّ...)) وذكر الحديث.

وثانيها: ما أخرجاه في الصحيحين أيضاً، عن عروة، عن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث ابن عمر سواء .

وثالثها: ما روى مسلم فى صحيحه من حديث قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنّه قرن الحجّ إلى العُمرة، وطاف لهما طوافاً واحداً، ثم قال: ((هكذا فعل رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم)).

ورابعها: ما روى أبو داود، عن النفيلى، حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا إسحاق عن مجاهد ((سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين فقالت عائشة: لقد عَلِمَ ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً سوى التى قرن بحَجَّته)).

#### (يتبع...)

@ ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: ((إنَّه صلى الله عليه وسلم، قرن بين الحجِّ والعُمرة))، لأنه أر اد العُمْرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عُمرتان: عُمرة القضاء وعُمرة الجعرانة، وعائشة رضى الله عنها أر ادت العُمْرتين المستقلَّتيْن، وعُمرة القِران، والتي صدَّ عنها، ولا ريب أنها أربع.

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حجَّ ثلاثَ حِجج: حَجَّتين قبل أن يُهاجر، وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمرة)) رواه الترمذي وغيره.

وسادسها: ما رواه أبو داود، عن التُفيلي، وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أربع عُمرٍ: عُمرة الحُديبية، والثانية: حين تواطؤوا على عُمرةٍ مِن قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حَجَّته)).

وسابعها: ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول: ((أتانى اللَّيْلة آتٍ مِنْ ربِّى عَزَّ وجلَّ، فقال: صللِّ فى هَذَ الوَادى المُبارِكِ، وَقُلْ: عُمْرَةُ فى حَجَّةٍ)).

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البرَّاء بن عازب قال: ((كنت مع على رضى الله عنه حين أمّر هُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبتُ معه أو َاقى مِن ذهَب، فلما قدم على من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضى الله عنها قد لبست ثياباً صنيغات، وقد نضحت البيت بنضوج، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا،

قال: فقلتُ لها: إنى أهللتُ بإهلال النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((فإنى قد سُقْتُ فقال لى: ((كيف صنعتَ))؟ قال: قُلتُ: أهللتُ بإهلال النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((فإنى قد سُقْتُ اللهَدْيَ، وقَرَنْتُ...))، وذكر الحديث.

وتاسعها: ما رواه النسائى عن عمران بن يزيد الدمشقى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن على بن الحُسين، عن مروان بن الحكم قال: ((كنتُ جالساً عند عثمان، فسمع علياً رضى الله عنه يُلبِّى بعُمرة وحَجَّةٍ، فقال: ألم تَكُن تُنْهَى عَنْ هَذَا؟ قال: بلى لكنى سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّى بهما جميعاً، فلم أدَعْ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ)).

وعاشرها: ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث شُعبة، عن حُميد بن هِلال قال: سمعتُ مُطرِّفاً قال: قال عمر ان بن حصين: أُحدِّتْك حديثاً عسى اللَّهُ أن ينفعكَ به: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ((جمع بين حَجَّةٍ و عُمْرة، ثم لم يَنْهَ عنه حتَّى ماتَ، ولم يَنْزل ثُر آن يُحرِّمُ)).

وحادى عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عُبينة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عليه وسلم بَيْنَ الحجّ والعُمْرة، لأنه علم أنه لا يَحُجُّ بَعدها)). وله طرق صحيحة إليهما.

وثانى عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيَامَةِ))، قَالَ: وَقَرَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوَادَع. إسناده ثقات.

وثالثُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبى طلحة الأنصاري ((أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَة)) ورواه الدار قطني، وفيه الحجاج بن أرطاة .

ورابعُ عشرها: ما رواه أحمد من حديث الهر ماس بن زياد الباهلي ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حَجَّةِ الوَادَعِ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ((.

وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: ((إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجِّ والعُمْرَة، لأنه علم أنه لا يحُجُّ بعد عامِه ذلك)) وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل .

وسادسُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، من حديث جابر بن عبد الله، ((أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طُوَافاً واحِداً)). ورواه الترمذي، وفيه الحجاجُ بنُ أرطاة، وحديثُه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشئ، أو يُخالف الثقات.

وسابعُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، من حديث أمِّ سلمة قالت: سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: ((أهِلُوا يا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ في حَجِّ)).

وثامن عشرها: ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم، عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن النّاس حلُّوا ولَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَ تِكَ؟ قال: ((إِنِّي قَلَدْتُ هَدْيي، ولَبَدْتُ رَأسي، فلا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الحَجِّ))، وهذا يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حَج، فإنه لا يَحلُّ من العُمْرة حتى يَحِلُّ من الحَج، وهذا على أصل مالك والشافعيِّ ألزم، لأن المعتمر عُمرةً مفردة، لا يمنعه عندهما الهدئ من التحلل، وإنما يمنعه عُمْرة القِران، فالحديثُ على أصلهما نص .

وتاسعُ عشرها: ما رواه النسائي، والترمذي، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه سمِعَ سعدَ بن أبي وقاص، والضحاكَ بن قيس عام حجَّ معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكر ان التمتع بالعُمْرة إلى الحجِّ، فقال الضحاك: لا يصنعُ ذلك إلا مَنْ جَهلَ أمرَ اللَّهِ، فقال سعد: بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي . قال الضحاك: فإن عمر َ بنَ الخطاب نهي عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح .

ومراده بالتمتع هنا بالعُمْرة إلى الحَج: أحدُ نوعيه، وهو تمتُع القِران، فإنه لغةُ القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك، ولهذا قال ابنُ عمر: تمتع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرة إلى الحَجِّ، فبدأ فأهلَّ بالعُمْرة، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، وكذلك قالت عائشة، وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مُتعة القِران بلا شك، كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمر ان بن حصين قال: ((تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتَّعنا معه)) متفق عليه. وهو الذي قال لمطرِّف: ((أحدِّثك حديثاً عسى الله أن ينفعَك به، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، جمع بَيْن حَجِّ وعُمْرة أَ، ثمَّ لم يَنْهُ عَنْهُ حتَّى مَاتَ)). وهو في صحيح مسلم، فأخبر عن قِرانه بقوله: تمتَّع وبقوله: جمع بين حج وعُمْرة .

ويدل عليه أيضاً: ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: ((اجتمع على وعثمان بعُسفّان، فقال: كان عثمان ينهي عن المُتعة أو العُمرة، فقال على ما تُريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمان : دعنا مِثك، فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى على ذلك، أهل بهما جميعاً)). هذا لفظ مسلم.

ولفظ البخارى ((اختلف على وعُثمان بعُسْفَانَ في المُتعة، فقال على أن ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك على أنه أهل بهما جميعا)).

و أخرج البخارى وحدَه من حديث مروان بن الحكم قال: ((شهدتُ عثمان و علياً، و عثمانُ ينهى عن المُتعة، وأن يُجْمَعَ بينهما، فلما رأى على ذلك، أهل بهما: لبَيْكَ بعُمْرَةٍ وحَجَّة، وقال: ما كنتُ لأدَعَ سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِقول أحد)).

فهذا يُبين، أن من جمع بينهما، كان متمتّعاً عندهم، وأن هذا هو الذى فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمانُ على أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له: ما ثريد إلى أمر فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، لم يقل له: لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولو لا أنه وافقه على ذلك، لأنكره، ثم قصد على إلى موافقة النبى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم يُنسخ، وأهل بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القران، وإظهاراً لسنَّة نهى عنها عثمان متأولًا، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين.

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى الموطأ، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة أنها قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجَّة الوداع، فأهلننا بعُمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجَّة الوداع، فأهلننا بعُمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ مَعَه هَدْئٌ، فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ منهما جَمِيعاً)).

ومعلوم: أنه كان معه الهَدْئ، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها .

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهَدْى، والتمتع بالعُمْرة المفردة على من لم يَسُق الهدى، منهم: عبد الله بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجُوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الهَدْى، وأمر كُلَّ مَن لا هَدْى معه

بالفسخ إلى عُمْرة مفردة، فالواجب: أن نفعل كما فعل، أو كما أمر، وهذا القول أصحُّ مِن قول مَن حرَّم فسخ الحج إلى العُمْرة من وجوه كثيرة، سنذكرها إن شاء الله تعالى .

الثانى و العشرون: ما أخرجاه فى الصحيحين أبى قِلابة، عن أنس بن مالك . قال: ((صلّى بنا رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ونحنُ معه بالمدينة الظهر َ أربعاً، و العصر َ بذى الحُليفة ركعتين، فبات بها حتّى أصبح، ثم ركب حتّى استوت به راحلتُه على البيداء، حَمِدَ اللّه وسبّح وكبّر ثمّ أهل َ بحَجّ وعُمْرة، و أهل الناسُ بهما، فلما قدمنا، أمر الناس، فحلُوا، حتى إذا كان يومُ التَرْويَةِ أهلُوا بالحَج (( .

وفي الصحيحين أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزنى، عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّى بالحجِّ و العُمرة جميعاً، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحجِّ وحدَه، فلقيت أنساً، فحدَّثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدُّوننا إلا صبيْاناً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجَّا)). وبين أنس وابن عُمر في السِّنِّ سنة، أو سنة وَشئ .

وفى صحيح مسلم، عن يحيى بن أبى إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحُميد، أنهم سمِعوا أنساً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما: ((لبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا)).

وروى أبو يوسف القاضى، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أنس قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبَّيْكَ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ معاً)).

وروى النسائى من حديث أبى أسماء، عن أنس قال: ((سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يُلبِّى بهماً)).

وروى أيضاً من حديث الحسن البصرى، عن أنس: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحَجِّ والعُمْرة حين صلَّى الظهر)).

وروى البزار، من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، أهل بَحَجِّ وعُمْرة ومن حديث سُليمان التيمى عن أنس كذلك، وعن أبى قدامة عن أنس مثله، وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثله، قال: وحدثنا ابن أبى ليلى، عن ثابت البنانى، عن أنس مثله، وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعة، عن أنس مثله.

وفى صحيح البخارى، عن قتادة، عن أنس ((اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربَع عُمر ، فذكر ها وقال: وعُمرة مع حَجَّته..)) وقد تقدَّم .

وذكر عبد الرزاق: حدثتا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة وحُميد بن هلال، عن أنس مثله، فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات، كُلُهم متَّقِقون عن أنس، أن لفظ النبى صلى الله عليه وسلم كان إهلالاً بحَجِّ وعُمرة معاً، وهم الحسن البصرى، وأبو قلابة، وحُميد بن هلال، وحُميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وثابت البُنانى، وبكر بن عبد الله المزنى، وعبد العزيز بن صبهيب، وسليمان التيمى، ويحيى بن أبى إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن سليم، وأبو أسماء، وأبو قدامة عاصم بن حسين، وأبو قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلى .

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذى سمعه منه، وهذا على والبراء يُخبر ان عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران، وهذا على أيضاً، يُخبر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، يُخبر عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أن ربّه أمره بأن يفعله، وعلمه اللفظ الذى يقوله عند الإحرام، وهذا على أيضاً يخبر، أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلبّى بهما جميعاً، وهؤ لاء بقية مَنْ ذكرنا يخبرون عنه، بأنه فعله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله، ويأمر به مَن ساق الهَدْى .

وهؤ لاء الذين روو والقران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبدُ الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلى الله، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبى أوفى، وأبو طلحة، والهرماس بن زياد، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبى وقاص، فهؤ لاء هم سبعة عشر صحابياً رضى الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به .

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر، وجابراً، وعائشة، وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: (أهل وسلم بالحج)) وفي لفظ ((أفرد الحج)) والأول في الصحيحين والثاني في مسلم وله لفظان، هذا أحدهما والثاني ((أهل بالحج مُفرداً ((، وهذا ابن عمر يقول: ((لبّي

بالحجِّ وحدَه)). ذكره البخارى، وهذا ابن عباس يقول: ((وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ) رواه مسلم، وهذا جابر يقول: ((أفرد الحج)) رواه ابن ماجه.

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حُجة فيها على القران، ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدِّق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم.

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، قال: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسير أ يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتّع، والتمتع عندهم يتناولُ القِران، والذين رُوى عنهم أنه أفرد، رُوى عنهم أنه تمتع، أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: اجتمع على وعثمان بعُسفانَ، وكان عثمان ينهي عن المُتعة أو العُمرة، فقال على رضى الله عنه: ((ما تريد إلى أمر فعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تتهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك فقال: إنى لا أستطيعُ أن أدَعك فلما رأى على رضى عنه ذلك، أهلَّ بهما جميعاً))هذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاعُ بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخُ الحج إلى العُمْرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق عليٌّ وعثمان، على أنه تمتَّع، والمراد بالتمتع عندهم القِران، وفي الصحيحين عن مطرِّف قال: قال عِمر ان بن حصين ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجِّ وعُمْرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه)) . وفي رواية عنه: تمتَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فهذا عِمر ان وهو من أجلِّ السابقين الأوَّلين، أخبر أنه تمتع، وأنه جمع بين الحجِّ والعُمْرة، والقارِن عند الصحابة متمتّع، ولهذا أوجبوا عليه الهَدْى، ودخل في قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْر ةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} [البقرة: ١٩٦]، وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتاني آتٍ مِنْ ربِّي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عُمْرَةُ في حَجَّة)). قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر، وعثمان، وعلى، وعمران بن حُصين، روى عنهم بأصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العُمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا، وهذا أنس يذكر أنه سمِع النبي صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحجِّ والعُمرة جميعاً.

وما ذكره بكر بن عبد الله المزنى، عن ابن عمر ، أنه ابنى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه، ونافع روووا عنه أنه قال: تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرة إلى الحج، وهؤلاء أثبت في ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج، فظن أنه قال: لبنى بالحج، فإن إفراد الحج، كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين، وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول: إنه حلّ من إحرامه، فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج، تردُّ على هؤلاء، يبين هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع، عن ابن عمر، قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً.

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا، قيل: فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعُمْرة إلى الحَج، وأنه بدأ، فأهل بالعُمْرة ثم أهل بالحَج، وهذا من رواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وما عارض هذا عن ابن عمر، إما أن يكون غلطاً عليه، وإما أن يكون مقصوده موافقاً له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحِل أن أنه أفرد، كما وَهِم في قوله: إنه اعتمر في رجب، وكان ذلك نسيانا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يَحِل من إحرامه، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد، ثم ساق حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه: ((تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)) الحديث وقول الزهري: وحدثتي عروة، عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال: فهذا مِن أصح حديث على وجه الأرض، وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسّئة، عن سالم، عن أبيه، وهو من أصح حديث الن عمر و عائشة .

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين ((أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعَ عُمَر، الرابعة مع حَجَّته)). ولم يعتمِر بعد الحَجِّ باتفاق العلماء، فيتعين أن يكون متمتَّعاً تمتُّع قِران، أو التمتع الخاص.

وقد صح عن ابن عمر، أنه قرن بين الحَجِّ والعُمْرة، وقال: ((هكذا فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم)) رواه البخارى في الصحيح.

قال: وأما الذين نُقِلَ عنهم إفراد الحج، فهم ثلاثة: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثلاثة نُقِلَ عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعُمْرة إلى الحَجِّ أصحُّ من حديثهما، وما صح في ذلك عنهما، فمعناه إفراد أعمال الحج، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة، كعمر، وعثمان، وعلى، وعمران بن حصين، ورواها أيضاً: عائشة، وابن عمر، وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر من الصحابة.

قلت: وقد اتفق أنس، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، على أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا: وعُمرة مع حَجَّته، وهم سوى ابن عباس قالوا: إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس، قالوا: تمتع فقالوا: هذا، وهذا، وهذا، ولا تتاقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تَمَتُّع قِران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النُسكين، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النُسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعاً باعتبار ترقُهه بترك أحد السفرين .

ومن تأمل ألفاظ الصحابة ، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ، واعتبر بعضها ببعض ، وفهم لغة الصحابة ، أسفر له صببح الصواب ، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ، والله الهادى لسبيل الرشاد ، والموفق لطريق السداد .

فمن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً ، ثم فرغ منه ، وأتى بالعُمْرة بعده من التنعيم أو غيره ، كما يظن كثير من الناس ، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا الأئمة الأربعة ، ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد به أنه حَجَّ حَجَّا مفرداً ، لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف ، فوهم أيضا ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبَيَّن ، وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعُمْرة أعمالا ، فقد أصاب ، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومن قال :

إنه قرن ، فإن أراد به أنه طاف للحَجِّ طوافاً على حدة ، وللعُمْرة طوافاً على حدة ، وسعى للحَجِّ سعياً ، وللعُمْرة سعياً ، فالأحاديث الثابتة ترد قوله ، وإن أراد أنه قرن بين النُسكين ، وطاف لهما طوافاً واحداً ، وسعى لهما سعياً واحداً ، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله ، وقوله هو الصواب .

ومن قال: إنه تمتّع ، فإن أراد أنه تمتّع تَمَتُعاً حلَّ منه ، ثم أحرم بالحَجِّ إحراماً مستأنفاً ، فالأحاديث تردُّ قوله وهو غلط ، وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَحِلَّ منه ، بل بقى على إحرامه لأجل سووْق الهَدْى ، فالأحاديث الكثيرة تردُّ قوله أيضاً ، وهو أقلُّ غلطاً ، وإن أراد تمتع القِران ، فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ، ويأتلف به شملها ، ويزول عنها الإشكالُ والاختلاف .

فصىل

فى الأغاليط التى وقع فيها بعض العلماء فى عُمر النبى صلى الله عليه وسلم غَلِط فى عُمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم خمس طوائف .

إحداها : من قال : إنه اعتمر في رجب ، وهذا غلط ، فإن عُمَر َهُ مضبوطةٌ محفوظة ، لم يخرُج في رجب إلى شئ منها البتة .

الثانية : مَن قال : إنّه اعتمر في شوّال ، وهذا أيضاً وهم ، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلِط في هذا ، وأنه اعتكف في شوّال فقال : اعتمر في شوّال ، لكن سياق الحديث ، وقوله : (( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عُمر : عُمرة في شوّال ، وعُمرتين في ذي القِعْدة )) يدل على أن عائشة ، أو مَنْ دونها ، إنما قصد العُمرة .

الثالثة : مَن قال : إنَّه اعتمر من التَّنعيم بعد حَجه ، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم ، وإنما يظنُّه العو ام ، ومن لا خير ة له بالسُّنَّة .

الرابعة : مَن قال : إنَّه لم يعتمر في حَجَّته أصلاً ، والسُّنَّة الصحيحة المستقيضة التي لا يُمكن ردُّها تُبطِلُ هذا القول .

الخامسة : من قال : إنَّه اعتمر عُمْرة حلَّ منها ، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة ، والأحاديث الصحيحة تُبطِلُ هذا القول وترده .

فصل

فى الأوهام التي وقع فيها بعض العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم

وو هم في حَجه خمسُ طوائف.

الطائفة الأولى: التي قالت: حَجَّ حَجًّا مفرداً لم يعتمر معه.

الثانية : مَن قال : حجَّ متمتعاً تمتعاً حلَّ منه ، ثم أحرم بعده بالحج ، كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره .

الثالثة : مَن قال : حج متمتعاً تمتعاً لم يَحِلَّ منه لأجل سَوْق الهَدْى ، ولم يكن قارناً ، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب (( المغنى )) وغيره .

الرابعة : مَن قال : حجَّ قارناً قِر اناً طاف له طو افين ، وسعى له سعيين .

الخامسة : مَن قال : حجَّ حَجّا مفرداً ، واعتمر بعده من التتعيم .

فصل

في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم

و غلط في إحرامه خمس طوائف.

إحداها: مَن قال: لبَّى بالعُمرة وحدَها، واستمر عليها.

الثانية : مَن قال : لبَّى بالحَجِّ وحده ، واستمر عليه .

الثالثة : مَن قال : لبَّى بالحَجِّ مُفرداً ، ثم أدخل عليه العُمْرة ، وزعم أن ذلك خاص به .

الرابعة : مَن قال : لبَّى بالعُمرة وحدها ، ثم أدخل عليها الحَج في ثاني الحال .

الخامسة : مَن قال : أحرم إحر اما مطلقاً لم يعيِّن فيه نُسُكا ، ثم عيَّنه بعد إحر امه .

والصوابُ : أنه أحرم بالحَجِّ والعُمرة معاً مِنْ حين أنشأ الإحرام ، ولم يحلَّ حتى حلَّ منهما جميعاً ، فطاف لهما طوافاً واحداً ، وسعى لهما سعياً واحداً . وساق الهَدْى ، كما دلَّت عليه النصوصُ المستقيضة التي تواترت تواتراً يعلمُه أهلُ الحديث .. والله أعلم .

فصل

في أعذار القائلين بهذه الأقوال ، وبيان منشأ الوهم والغلط

أما عُذر مَن قال : اعتمر في رجب ، فحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غلَّطته عائشة وغيرُها ، كما في ((الصحيحين )) عن مجاهد ، قال : دخلتُ أنا وعُروةُ بن الزبير المسجد ، فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حُجْرة

عائشة ، وإذا ناس يُصلُون في المسجد صلاة الضحي ، قال : فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قلنا له : كم اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربعاً . إحداهن : في رجب ، فكر هنا أن نرُد عليه . قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحُجْرة ، فقال عروة : يا أمّه أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقولُ أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما يقولُ؟ قال : يقول : إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر ، إحداهن في رجب . قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عُمْرة قط إلا وهو شاهِد ، وما اعتمر في رجب قط . وكذلك قال أنس ، وابن عباس : إن عُمَر ه كُلُها كانت في ذي القعدة ، وهذا هو الصواب .

فصل

فيمن قال إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوًال

وأما مَنْ قال : اعتمر في شواًل ، فعدره ما رواه مالك في ((الموطأ)) ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، لم يعتمر إلا ثلاثا ، إحداهُنَّ في شواًل ، واثتتين في ذي القعدة . ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضاً ، إما من هشام ، وإما من عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة ، وهو غلط أيضاً لا يصبحُ رفعه . قال ابن عبد البر : وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل . قلت : ويدلُّ على بطلانه عن عائشة : أن عائشة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك قالوا : لم يعتمر وسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة . وهذا هو الصواب ، فإن عُمرة الحُدَيْبية وعُمرة القضية ، كانتا في ذي القعدة ، وغمرة القران إنما كانت في أوّل ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباه الله خرج من مكة في شواً ل للقاء العدو ، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائِمهم ، ودخل مكة ليلاً معتمراً من الجعرانة ، وخرج منها ليلاً ، فخفيت عُمرتُه هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال مُحرّش الكعبيُ .. والله أعلم .

فصل

(يتبع...)

في خطأ من ظن أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر من التنعيم بعد الحج

وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج ، فلا أعلم له عُذراً ، فإن هذا خلاف المعلوم المستقيض من حَجَّته ، ولم ينقله أحدٌ قط ، ولا قاله إمامٌ ، ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحَجَّ ، ورأى أن كلَّ مَن أفرد الحَج من أهل الآفاق لا بُد له أن يخرُج بعده إلى التنعيم ، فنَزَّل حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وهذا عين الغلط .

فصل

في عذر من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في حَجته أصلاً

وأما مَن قال: إنه لم يعتمر في حَجته أصلاً ، فعذر أه أنه لما سمع أنه أفرد الحج ، وعلم يقيناً أنه لم يَعتمِر بعد حَجته قال: إنه لم يعتمِر في تلك الحَجة اكتفاءً منه بالعُمر ة المتقدّمة ، والأحاديث المستقيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدّم من أكثر من عشرين وجها ، وقد قال: ((هذه عمر أه استمتعنا بها)) وقالت حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تَحِل أنت من عُمرتك ؟ وقال سراقة بن مالك: تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك قال ابن عمر ، وعائشة ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وصر أن أنه اعتمر في حَجته وهي إحدى عُمر و الأربع .

فصل

في عذر من قال إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عُمْرة حلَّ منها

وأما مَن قال : إنه اعتمر عُمْرة حلَّ منها ، كما قاله القاضى أبو يعلى ومَنْ وافقه ، فعذرُهم ما صححَّ عن ابن عمر وعائشة ، وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتَّع ، وهذا يحتمِل أنه تمتُّع حَلَّ منه ، ويحتمل أنه لم يَحِلَّ ، فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمِشْقَص على المروة ، وحديثه في (( الصحيحين )) دلَّ على أنه حَلَّ من إحرامه ، ولا يُمكن أن يكون هذا في غير حَجَّة الوداع ، لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح مُحرماً ، ولا يمكن أن يكون في عُمْرة الجعْرانة لوجهين :

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديثِ الصحيح: ((وذلك في حَجَّته)).

والثانى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: ((وذلك فى أيام العشر))، وهذا إنما كان فى حَجته، وحمل هؤلاء رواية مَن روى أن المتعة كانت له خاصة، على أن طائفة منهم خصتُوا بالتحليل من الإحرام مع سَوْق الهَدْى دون مَنْ ساق الهَدْى من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم

شيخُنا أبو العباس. وقالوا: مَن تأمل الأحاديث المستقيضة الصحيحة ، تبيَّن له أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ ، لا هو و لا أحدُ ممن ساق الهَدْى .

فصل

# في أعذار الذين وهموا في صفة حَجَّته

أما من قال: إنه حجَّ حجاً مفرداً ، لم يعتمِر فيه ، فعذره ما فى (( الصحيحين )) عن عائشة ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجَّة الوداع ، فَمِثَا من أهلَّ بعُمْرة ، ومِثَا مَن أهلَّ بعُمْرة ، ومِثَا مَن أهلَّ بحَج ، وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ . وقالوا : هذا التقسيمُ والتتويع ، صريح فى إهلاله بالحَجِّ وحده .

ولمسلم عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أهلَّ بالحَجِّ مُفرداً )).

وفى ((صحيح البخارى)) عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى بالحجّ وَحْدَهُ )).

وفى ((صحيح مسلم)) ، عن ابن عباس : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج )).

وفى ((سنن ابن ماجه)) ، عن جابر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفرد الحج)). وفى ((صحيح مسلم)) عنه ((خرجنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَدُوى إلا الحَجَّ ، لسنا نعرفُ العُمْرَةَ)).

وفى ((صحيح البخارى))، عن عُروة بن الزبير قال : ((حَجَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فأخبرتنى عائشةُ أنَّ أوَّل شئ بدأ به حين قَدِمَ مكة ، أنه توضنًا ، ثم طاف بالبيت ، [ ثم لم تكن عُمْرةٌ ] ، ثم حجَّ أبو بكر رضى اللَّه عنه ، فكان أوَّل شئ بدأ به ، الطَّواف بالبيت ، ثم لم تكن عُمرةٌ ، ثم عُمر رضى اللَّه عنه مِثلُ ذلك ، ثم حجَّ عُثمانُ ، فر أيتُه أوَّلُ شئ بدأ به الطُواف بالبَيْتِ ، ثم لم تكن عُمرةٌ ، ثم معاوية ، وعبد اللَّه بنُ عمر ، ثم حججتُ مع أبى : الزبير بن العوّام ، فكان أوَّل شئ بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عُمرةُ ، ثم رأيتُ فعل ذلك ابنُ عمر ، ثم لم ينقضنها عُمْرةً ، وهذا ابن عُمر عندهم ، فلا يسألُونَه ولا أحد ممن مَضَى ما كاثوا يبدؤون بشئ حين يَضعَون أقدامهم أوَّلَ من الطّواف بالبيت ، ثم لا يَحِلُون ، وقد رأيتُ أمى وخالتى حين تَقْدَمَان ، لا تبدآن بشئ أوَّل مِن البَيْتِ تطُوفان به ، ثم إنهما

لا تَحِلاَن ، وقد أخبرتنى أُمِّى أنها أهلَت هى وأختُها والزُبير ، وفلان ، وفلان بعُمْرة ، فلما مسحوا الركْن حَلُوا.))

وفى ((سنن أبى داود )) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، ووُهَيْب بنُ خالد ، كلاهما عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت ((خرجْنَا مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُوَافِين لِهلال ذى الحِجَّة ، فلما كان بذى الحُليفة قال: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَّ بحَجٍّ قَلْيُهلَّ ، ومَنْ أرادَ أَنْ يُهلَّ بعُمْرَةٍ قَلْيُهلَّ بعُمْرَةٍ ))) ، ثم انفرد وُهَيْب فى حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه وسلم : ((فاتِّى لولا أتِي أهْدَيْتُ ، لأهْللت بعُمْرة ٍ)) . وقال الآخر : ((وأمَّا أنا فأهِلُّ بالحَجِّ )) . فصحَ بمجموع الروايتين ، أنه أهلَّ بالحَجِّ مفرداً .

فأرباب هذا القول عذر هم ظاهر كما ترى ، ولكن ما عذر هم في حُكمه وخبره الذي حكم به على نفسه ، وأخبر عنها بقوله : (( سُقتُ الهَدْى وقرنت )) ، وخبر مَن هو تحت بطن ناقته ، وأقرب إليه حينئذ من غيره ، فهو من أصدق الناس يسمعهُ يقول : (( لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ )) ، وخبر مَنْ هو مِنْ أعلم النَّاسِ عنه صلى الله عليه وسلم ، على بن أبى طالب رضى الله عنه ، حين يُخبر أنه أهلَّ بهما جميعاً ، ولبَّى بهما جميعاً ، وخبرُ زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمِرٌ بعُمرة لم يَحِلَّ منها ، فلم يُنْكِر ْ ذلك عليها ، بل صدَّقها ، وأجابها بأنه مع ذلك حاج ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُقِرُّ على باطل يسمعُه أصلاً ، بل يُثكرُه ، وما عذر هم عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالوحى الذي جاءه من ربه ، يأمره فيه أن يُهلَّ بحَجَّةٍ في عُمْرَةٍ ، وما عذر هم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه ، أنه قرن ، لأنه علم أنه لا يحُجُّ بعدها ، وخبر من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مع حجَّته ، وليس مع من قال: إنه أفرد الحجَّ شئِّ من ذلك البتّة ، فلم يَقُلْ أحدٌ منهم عنه: إنّي أفردت ، ولا أتاني آتٍ من ربى يأمرني بالإفراد ، ولا قال أحدٌ : ما بال الناس حَلُوا ، ولم تَحِلَّ مِن حَجَّتك ، كما حَلُوا هم بعُمرة ، ولا قال أحدٌ : سمعتُه يقول : لبَّيْك بعُمرة مفردة البتة ، ولا بحَج مفرد ، و لا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمر الرابعة بعد حَجته ، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبِرُ عن نفسه بأنه قارن ، و لا سبيلَ إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن تطرُّقَ الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنُّه كذلك أولى من تَطررَّق التكذيب إلى من قال: سمعتُه يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه ، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبُ ، بخلاف خبر من أخبر عما ظنّه من فعله وكان واهما ، فإنه لا يُنسب إلى الكذب ، ولقد نزّه الله عليا ، وأنسا ، والبراء ، وحفصة عن أن يقولوا : سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه ، نزّهه ربّه تبارك وتعالى ، أن يرسل إليه : أن افعل كذا وكذا ولم يفعله ، هذا من أمحل المُحال ، وأبطل الباطل ، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم ، ولا ناقضوهم ، وإنما أرادوا إفراد الأعمال ، واقتصاره على عمل المفرد ، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد . ومن روى عنهم ما يُوهِم خلاف هذا ، فإنه عبّر بحسب ما فهمه ، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول : أفرد الحج ، فقال : لبّى بالحجّ وحده ، فحمله على المعنى . وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه : إنه تمتّع ، فبدأ فأهلّ بالعُمرة ، ثم أهلّ بالحجّ ، فهذا سالم يُخبرُ بخلاف ما أخبر به بكر ، ولا يَصِحُ تأويل هذا عنه بأنه أمر به ، فإنه فسرّ ه بقوله : وبدأ فأهلّ بالعُمرة ، ثم أهلّ بالحجّ ، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضى الله عنها ، فهما : عُروة ، بالعُمرة ، ثم أهلّ بالحجّ ، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضى عائشة رواية الإفراد ، والزّهرى يروى عنه القران . فإن قدّرنا تساقط الروايتين ، سلمت رواية مجاهد ، وإن حُمِلت رواية الإفراد على انه أفرد أعمال الحج ، تصادقت الروايات وصدّق بعضها بعضا ، ولا ريب أن قول عائشة ، وابن غمر : أفرد الحج ، محتمل لثلاثة معان :

أحدها: الإهلال به مفرداً.

الثاني : إفراد أعماله .

الثالث : أنه حجَّ حَجةً و احدة لم يَحُجَّ معها غيرها ، بخلاف العُمْرة ، فإنها كانت أربع مرات .

وأما قولهما : تمتّع بالعُمرة إلى الحج ، وبدأ فأهلّ بالعُمرة ، ثم أهلّ بالحج ، فحكيا فِعله ، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد ، فلا يجوز ردُّه بالمجمل ، وليس فى رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة ، أنه أهلَّ بالحجِّ ما يُناقض رواية مجاهد وعُروة عنها أنه قرن ، فإن القارن حاج مُهل بالحجِّ قطعا ، وعُمرْته جزء من حَجته ، فمن أخبر عنها أنه أهلَّ بالحج ، فهو غير صادق ، فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ، ثم ضمتا إلى رواية عُروة ، تبيَّن من مجموع الروايات أنه كان قارنا ، وصدَّق بعضَّها بعضا ، حتى لو لم يحتَمِلْ قولُ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا ، الوَجَبَ قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتمر فى رجب ، وقول عائشة أو عروة : إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فى شوَّل ، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً

إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلّت عليه ، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد اضطربت على رواتها ، واختُلِفَ عنهم فيها ، وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلهم عليها .

و أما قول جابر : إنه أفرد الحَجَّ ، فالصريحُ من حديثه ليس فيه شئ من هذا ، و إنما فيه إخبارُه عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج ، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبّى بالحجِّ مفرداً .

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ، فله ثلاث طرق . أجودها : طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه ، وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حَجَّة الوداع ، ومروى بالمعنى ، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك . وقالوا : أهل بالحَجِّ ، وأهل بالتوحيد . والطريق الثانى : فيها مُطرِّف بن مُصعب ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن جعفر ومُطرِّف ، قال ابن حزم : هو مجهول ، قلت أنيس هو بمجهول ، ولكنه ابن أخت مالك ، روى عنه البخاري ، وبشر بن موسى، وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث ، هو أحب ألي من إسماعيل بن أبي أويس ، وقال ابن عدى : يأتي بمناكير ، وكأن أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة مُطرِّف بن مُصعب فجهله ، وإنما هو مُطرِّف أبو مصعب ، وهو مطرِّف ابن عبد الله بن مطرِّف بن مُطرِّف بن مُصعب المدنى عن ابن أبي ذئب ، مُطرِّف أبو مُصعب المدنى عن ابن أبي ذئب ، والدر اوردي ، ومالك ، هو مُطرِّف أبو مُصعب المدنى ، وليس بمنكر الحديث ، وإنما غرَّه قول ابن عدى : يأتي بمناكير ، ثم ساق له منها ابن عدى جملة ، لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عدى : يأتي بمناكير ، ثم ساق له منها ابن عدى جملة ، لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه ، كذّبه الدار قطنى ، والبلاء فيها منه .

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهّاب يُنظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفى، فهو ثقة عند ابن معين، ضعيف عند الإمام أحمد، وقال ابن حزم: ساقط البتة، ولم أر هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلم، قال ابن حزم: وإن كان غيره، فلا أدرى من هو ؟ قلت: ليس بغيره، بل هو الطائفى يقيناً، وبكل حال فلو صح هذا عن جابر، لكان حكمه حكم المروى عن عائشة وابن عمر، وسائر الرواة الثقات، إنما قالوا: أهل بالحَجّ، فلعل هؤلاء

حملوه على المعنى ، وقالوا : أفرد الحَج ، ومعلوم أن العُمرة إذا دخلت فى الحجّ ، فمن قال : أهلً بالحَج ، لا يُناقِضُ مَن قال : أهلَّ بهما ، بل هذا فصلٌ ، وذاك أجمل . ومَن قال : أفرد الحجَّ ، يحتمِل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة ، ولكن هل قال أحدٌ قطُّ عنه : إنه سمعه يقول : (( لبَيْكَ بحَجَّة مفردة )) ، هذا ما لا سبيل إليه ، حتى لو وحد ذلك لم يُقدَّمْ على تلك الأساطين التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دفعها البتة ، وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام ، وأنه صار قارنا فى أثنائه متعينا ، فكيف ولم يثبُت ذلك ، وقد قدَّمنا عن سُفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قرن فى حَجَّة الوداع . رواه زكريا الساجى ، عن عبد الله بن أبى زياد القطوانى ، عن زيد ابن الحباب ، عن سفيان ، ولا تناقض بين هذا وبين قوله : أهلَّ بالحَجِّ ، ولفرد بالحَجِّ ، ولبَّى بالحَجِّ ، كما تقدَّم .

فصل

في الترجيح لرواية من روى القِران

فحصل الترجيحُ لرواية من روى القِران لوجوه عشرة.

أحدها: أنهم أكثر كما تقدَّم.

الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تتوعت كما بيّناه.

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً ، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك ، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ، ولم يجئ شئ من ذلك في الإفراد.

الرابع: تصديقُ روايات مَن روى أنه اعتمر أربع عُمر لها.

الخامس : أنها صريحة لا تحتمِلُ التأويل ، بخلاف روايات الإفراد .

السادس: أنها متضمِّنة زيادةً سكت عنها أهلُ الإفراد أو نَفَو ها ، والذاكر الزائد مقدَّم على الساكت ، والمُثبِثُ مقدَّم على النافى .

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابنُ عمر، وجابر، وابنُ عباس، والأربعة رَوَوُا القِران، فإن صيرنا إلى تساقط رواياتهم، سَلِمَت رواية مَن عداهم للقران عن معارض، وإن صيرنا إلى الترجيح، وجب الأخذ برواية مَن لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبرَّاء، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وحفصة، ومَن معهم ممن تقدَّم.

الثامن : أنه النُّسُكُ الذي أمر به من ربِّه ، فلم يكن ليعدل عنه .

التاسع : أنَّه النُّسُك الذي أمر به كُلُّ مَن ساق الهَدْي ، فلم يكن لِيامر هم به إذا سَاڤوا الهَدْي ، ثم يسوق هو الهَدْي ويُخالفه .

العاشر : أنَّه النُّسُك الذي أمر به آله وأهلَ بيتِهِ ، واختاره لهم ، ولم يكن ليختار َ لهم إلا ما اختار لنفسه .

وَتَمَّتَ ترجيحٌ حادى عشر ، وهو قوله : ((دخلت العُمْرة في الحَجِّ إلى يوم القيامة )) ، وهذا يقتضى أنها قد صارت جُزءاً منه ، أو كالجزء الداخل فيه ، بحيث لا يُفصل بينها وبينه ، وإنما تكون مع الحجِّ كما يكون الداخل في الشئ معه .

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصنابى ابن معبد وقد أهل بحج وعُمرة ، فأنكر عليه زيد بن صوحان ، أو سلمان ابن ربيعة ، فقال له عمر: هُديتَ لسُنَة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا يُوافق رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحى جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاً ، فدل على أن القران سننته التي فعلها ، وامتثل أمر الله له بها .

وترجيح ثالث عشر : أن القارنَ تقعُ أعماله عن كُلِّ من النُّسُكين ، فيقع إحرامُه وطواقُه وسعيُه عنهما معاً ، وذلك أكملُ مِن وقوعه عن أحدهما ، وعمل كل فعل على حدة .

وترجيح رابع عشر: وهو أن النُّسُكَ الذي اشتمل على سَوْق الهَدْي أفضلُ بلا ريب مِن نُسلُكِ خلا عن الهَدْي ، فإذا قرنَ ، كان هَدْيُه عن كل واحد من النُّسكين ، فلم يَخْلُ نُسلُكُ منهما عن هَدْي ، ولهذا واللَّه أعلم أمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من ساق الهَدْي أن يُهِلَّ بالحَجِّ والعُمْرة معاً ، وأشار إلى ذلك في المتقق عليه من حديث البرَّاء بقوله: ((إني سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرِئْتُ)).

وترجيح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضلُ من الإفراد لوجوه كثيرة منها : أنه صلّى اللّه عليه وسلم أمرهم بفسخ الحَجِّ إليه ، ومُحالٌ أن يَثْقُلُهُم من الفاضلِ إلى المفضول الذي هو دونه . ومنها : أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله : ((لو اسْتَقْبُلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ لمَا سُقْتُ اللّهَدْيَ ولمنها : أنه تأسق على كونه لم يفعله بقوله : ((لو اسْتَقْبُلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ لمَا سُقْتُ اللّهَدْيَ ولمنها : أنه أمر به كُلّ مَن لم يَسُق الهَدْي . ومنها : أن الحجّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القِر ان لمن ساق الهَدْي ، والتمتع لمن لم يَسُق الهَدْي ، ولوجوه كثيرة غير هذه ، والمتمتع إذا ساق الهَدْي ، فهو أفضلُ مِن متمتع اشتر اه من مكة ، بل في أحد القولين : لا هَدْي

إلا ما جمع فيه بين الحِلِّ والحَرَم في فإذا ثبت هذا ، فالقارن السائق أفضلُ من متمتع لم يسق ، ومِن متمتع ساق الهَدْى مِن أدنى الحِلِّ ، فكيف متمتع ساق الهَدْى مِن أدنى الحِلِّ ، فكيف يُجعل مُفرِدٌ لم يَسُقْ هَدْيًا ، أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل ؟ فكيف إذا جُعِل أفضل من قارن ساقه من الميقات ، وهذا بحمد الله واضح .

فصل

في عذر من قال إنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعاً تمتعاً حلَّ فيه من إحرامه

وأما قول مَن قال : إنه حَجَّ متمتعاً تمتعاً حلَّ فيه من إحرامه ، ثم أحرم يوم التَّروية بالحجِّ مع سَوْق الهَدْى ، فعذره ما تقدَّم من حديث معاوية ، أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشقص في العشر وفي لفظ : وذلك في حُجَّته . وهذا مما أنكره الناس على معاوية ، وغلطوه فيه ، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : إنه اعتمر في رجب ، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدِّدة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ من إحرامه إلا يوم النحر ، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله : (( لو لا أن مَعي الهَدْى لأحللت )) ، وقوله : (( إن يسفت الهَدْى المَدْى المَدْم المَدْم المَدْم المَدْم المَدْم المَدْم المَدْم المَدْم المَادِية قصر المَدْم المَد المَدْم المَد الم

وقد قيل: إن معاوية لعله قصر أسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاَق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد بن حزم، وهذا أيضاً من وهمه، فإن الحلاّق لا يُبقى غلطاً شعراً يُقصر منه، ثم يُبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر، الشعرة، والشعرتين، والشعرات، وأيضاً فإنه لم يسع بين الصقا والمروة إلا سعياً واحداً وهو سعيه الأول، لم يسع عقب طواف الإفاضة، ولا اعتمر بعد الحج قطعاً، فهذا وهم مَحْض وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع

فيه غلط وخطأ ، أخطأ فيه الحسن ابن على ، فجعله عن معمر ، عن ابن طاووس ، وإنما هو عن هشام ابن حُجير ، عن ابن طاووس ، وهشام : ضعيف .

قلت : والحديث الذى فى البخارى عن معاوية : قصرَّرْتُ عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشْقَصِ ، وَلَمْ يَزِدْ على هَدًا ، والذى عند مسلم : قصرَّرْتُ عَنْ رَأس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصِ عَلَى المَرْوَةِ . وليس فى (( الصحيحين )) غير ذلك .

وأما رواية من روى: (( فى أيام العشر )) فليست فى الصحيح ، وهى معلولة ، أو وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه ، والناس يُنكِرُونَ هذا على معاوية . وصدق قيس ، فنحن نحلِف بالله : إن هذا ما كان فى العشر قط .

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ، أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمُون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كَذَا ، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ؟ قالوا : نَعَم . قال : قَتَعْلمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرة ؟ قالوا : أمًا هذه ، فلا ، فقال : أما إنَّهَا مَعَهَا وَلكِنَّكُمْ نَسِيتُم . ونحن نَشْهَدُ بالله : إن هذا وهم مِن معاوية ، أو كذب عليه ، فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط ، وأبو شيخ شيخ لا يُحتج به ، فضلا عن أن يقدم على الثقات الحقاظ الأعلام ، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير واسمه خيوان ابن خلدة بالخاء المعجمة وهو مجهول .

فصل

في الرد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم حَجَّ متمتعاً

وأما من قال : حجَّ متمتُّعاً تمتُّعاً لم يَحِلَّ منه لأجل سَوْق الهَدْى كما قاله صاحب ((المغنى)) وطائفة ، فعذرُهم قولُ عائشة وابن عمر : تمتَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وقول حفصة : ما شأن الناس حلُّوا ولم تَحلَّ من عمرتك ؟ وقول سعد في المتعة : قد صنعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحَجِّ : هي حلال ؟ فقال له السائلُ : إن أباك قد نهي عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهي عنها ، وصنعها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر رسول الله عليه وآله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال هؤلاء: ولولا الهَدْىُ لحلَّ كما يحلُّ المتمتعُ الذى لا هَدْىَ معه ، ولهذا قال: (( لولا أنَّ مَعىَ الهَدْىَ لأَحْلَلْتُ )) فأخبر أن المانع له مِن الحلِّ سوقُ الهَدْى ، والقارنُ إنما يمنعه من الحلِّ القِرانُ لا الهَدْى ، وأربابُ هذا القول قد يُسمُّون هذا المتمتَّع قارناً ، لِكونه أحرَم بالحَجِّ قبل التحلل من العُمْرةِ ولكنَّ القِران المعروف أن يُحرم بهما جميعاً ، أو يُحرم بالعُمْرة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَج قبل الطواف .

و الفرق بين القارن و المتمتع السائق من وجهين ، أحدهما : من الإحرام ، فإن القارن هو الذي يُحرِم بالحَجِّ قبل الطواف ، إما في ابتداء الإحرام ، أو في أثنائه .

والثانى: أن القارن ليس عليه إلا سعى واحد ، فإن أتى به أولا ، وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة ، والمتمتع عليه سعى ثان عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يكفيه سعى واحد كالقارن ، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يسع سعياً ثانياً عقيب طواف الإفاضة ، فكيف يكون متمتعاً على هذا القول.

فإن قيل : : فعلى الرواية الأخرى ، يكون متمتعاً ، ولا يتوجه الإلزام ، ولها وجه قوى من الحديث الصحيح ، وهو ما رواه مسلم فى ((صحيحه)) ، عن جابر قال : لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . طوافه الأول هذا ، مع أنَّ أكثر َهم كائوا متمتّعين . وقد روى سفيان الثورى ، عن سلمة بن خهيل قال : حلف طاووس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لِحَجّه و عُمرته إلا طوافاً واحداً .

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً ، لا يقولون بهذا القول ، بل يُوجِبون عليه سعيين ، والمعلومُ مِن سُنته صلّى الله عليه وآله وسلم ، أنه لم يسع إلا سعياً واحداً ، كما ثبت فى الصحيح ، عن ابن عمر ، أنه قرن ، وقدم مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم يحلِق ولا قصر ، ولا حَلَّ مِن شئ حرم منه ، حتى كان يومُ النحر ، فنحر وحلق رأسه ، ورأى أنه قد قضى طواف الحجِّ والعُمْرة بطوافِه الأول ، وقال : هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومر اده بطوافه الأول الذي قضى به حَجَّه و عُمْرته : الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب .

وذكر الدار قطنى ، عن عطاء ونافع ، عن ابن عمر ، وجابر : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، إنما طاف لحَجّه و عُمرته طوافاً واحداً ، وسعى سعياً واحداً ، ثم قَدِمَ مكة ، فلم يسع بينهما بعد الصدّر فهذا يدل على أحد أمرين ، ولا بُد إما أن يكون قارناً ، وهو الذي لا يُمكن مَن أوجب على المتمتع

سعيين أن يقولَ غيرَه ، وإما أن المتمتع يكفيه سعى واحد ، ولكن الأحاديث التي تقدَّمت في بيان أنه كان قارناً صريحة في ذلك ، فلا يُعدَل عنها .

فإن قيل فقد روى شعبة ، عن حُميد بن هلال ، عن مُطرِّف ، عن عِمران بن حُصين ، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، طاف طوافين ، وسعى سعيين . رواه الدار قطنى عن ابن صاعد : حدثنا محمد بن يحيى الأزدى ، حدثنا عبد الله بن داود ، عن شعبة . قيل : هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدار قطنى : يقال : إن محمد بن يحيى حدَّث بهذا من حفظه ، ]فوهم فى متنه والصواب بهذا الإسناد : أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحَجِّ والعُمرة والله أعلم . وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط .

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة ، إنما ذهب إلى أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان متمتعاً ، لأنه رأى الإمام أحمد قد نصَّ على أن التمتع أفضلُ مِن القِران ، ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل ، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع ، ورأى أنها صريحة في أنه لم يحلَّ ، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم يَحِلَّ منه ، ولكن أحمد لم يُرجح التمتع ، لكون النبيَّ صلى الله عليه وسلم حجَّ متمتعاً ، كيف وهو القائل : لا أشكُ أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفسخُوا حَجَّهم إليه ، وتأسَّف على فوته .

ولكن نقل عنه المَرْوزى ، أنه إذا ساق الهَدْى ، فالقِر ان أفضل ، فمِن أصحابه مَنْ جَعل هذا رواية ثانية ، ومِنهم مَن جعل المسألة رواية واحدة ، وأنه إن ساق الهَدْى ، فالقِر ان أفضل ، وإن لم يَسُقُ فالتمثُّع أفضل ، وهذه طريقة شيخنا ، وهى التى تليق بأصول أحمد ، والنبى صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لم يتمن أنه كان جعلها عُمْرة ولم يَسُق الهدى .

بقى أن يُقال : فأى الأمرين أفضل ، أن يسوق ويقررن ، أو يترك السوق ويتمتّع كما ودّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه فعله .

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران.

أحدُهما : أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق الهَدى ، ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمور ، ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه تعالى ، وخير الهَدى هَدْيه صلى الله عليه وسلم .

(يتبع...)

@ والثانى قوله: ((لو اسْتَقْبَلْتُ من أمْرى ما اسْتَدْبَرْتُ لمَا سُقْتُ الهَدْى ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرة ولم يَسُق فهذا يقتضى ، أنه لو كان هذا الوقتُ الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه ، لكان أحرم بعُمْرة ولم يَسُق الهَدْى ، لأن الذى استدبره هو الذى فعله ، ومضى فصار خلفه ، والذى استقبله هو الذى لم يفعله بعد ، بل هو أمامَهُ ، فبين أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره ، وهو الإحرام بالعُمْرة دون هَدْى ، ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقِلَ عن الأفضل إلى المفضول ، بل إنما يختار الأفضل ، وهذا يَدل على أن آخِر الأمرين منه ترجيح التمتع .

ولمن رجَّح القرانَ مع السَّوق أن يقولَ : هو صلى اللَّه عليه وسلم لم يقُلْ هذا ، لأجل أن الذى فعله مفضولٌ مرجُوح ، بل لأن الصحابة شقَّ عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع بقائه هو مُحرما ، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرُوا به مع انشراح وقبول ومحبة ، وقد ينتقِل عن الأفضل إلى المفضول ، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب ، كما قال لعائشة : ((لو لا أنَّ قومَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بَجَاهِلِّيةٍ لنَقَضنتُ الكَّعْبة وجَعَلْت لهَا بَابين )) فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف ، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال ، فكذلك اختيار ه للمُتعة بلا هَدْى . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما ودَّه وتمنّاه ، ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين ، أحدُهما بفعله له ، والثاني : بتمنيّه وودِّه له ، فأعطاه أجر ما فعله ، وأجر ما نواه من الموافقة وتمنّاه ، وكيف يكون نُسُك يتخلّله التَّحللُ ولم يَسُق فيه الهَدْي أفضلَ مِن نُسُك لم يتخلّله تحلُل ، وقد ساق فيه مائة بَدَنةٍ ، وكيف يكون نُسُك أفضل في حقه من نُسُك اختاره الله ، وأتاه به الوحي من ربه

فإن قيل : التمتع وإن تخلله تحلل ، لكن قد تكرَّر فيه الإحرام ، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب ، والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهَدْى ، والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام ، ثم إن استدامته قائمة مقام تكرر ، وسوق الهَدْي لا مقابل له يقوم مقامه .

فإن قيل : فأيُّما أفضل ، إفراد يأتى عقيبَه بالعُمْرة أو تمتع يَحِلُّ منه ، ثم يُحِرمُ بالحج عقيبَه ؟

قيل: معاذ الله أن نظن أن نُسكا قط أفضل من النُسكِ الذي اختاره الله لأفضل الخلق، وسادات الأمّة، وأن نقول في نُسكُ لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة الذين حَجُوا معه، بل ولا غيرُهم من أصحابه: إنه أفضلُ مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حَج على وجه الأرض أفضلَ مِن الحَجِّ الذي حجَّه النبي صلواتُ الله عليه، وأمر به أفضلُ الخلق، واختاره لهم، وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه، وودَّ أنه كان فعله، لا حَجَّ قطُّ أكملُ من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهَدْيَ بالقِران، ولمن لم يسق بالتمتع، ففي جواز خِلافه نظر، ولا يُوحشك قِلَهُ القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا يَتْزفُ عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر، والسنَّنَة هي الحَكَمُ بين الناس. والله المستعان.

فصىل

في عذر من قال إنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً قِر اناً طاف له طوافين ، وسعى له سعيين

و أما مَن قال : إنه حَجَّ قارِناً قِر اناً طاف له طو افين ، وسعى له سعيين ، كما قاله كثير من فقهاء الكوفة ، فعُدْرُه ما رواه الدار قطنى من حديث مجاهد ، عن ابن عمر : أنه جمع بين حَجٍّ وعُمْرة معا ، وقال : سبيلهما واحد ، قال : وطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت .

وعن على بن أبى طالب ، أنه جمع بينهما ، وطاف لهما طوافين ، وسَعَى لهما سعيين ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت .

وعن على رضى الله عنه أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قارناً ، فطاف طوافين ، وسعى سعيين .

وعن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحَجَّته وعُمرته طوافين ، وسعى سعيين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى ، وابن مسعود .

وعن عِمر ان بن حُصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين ، وسعى سعيين وما أحسن هذا العذر ، لو كانت هذه الأحاديث صحيحة ، بل لا يَصِحُ منها حرف واحد .

أما حديث ابن عمر ، ففيه الحسن بن عُمارة ، وقال الدارقطنى : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عُمارة ، وهو متروك الحديث .

وأما حديث على رضى الله عنه الأول ، فيرويه حفص بن أبى داود . وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث ، وقال ابن خراش : هو كدًاب يضع الحديث ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، ضعيف .

وأما حديثه الثانى: فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على ، حدثتى أبى عن أبيه عن جده قال الدار قطنى: عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك ، وهو متروك الحديث.

وأما حديث علقمة عن عبد الله ، فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد ، عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة . قال الدار قطنى : وأبو بردة ضعيف ، ومَنْ دونه فى الإسناد ضعفاء .. انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان ، قال يحيى : هو كدَّاب خبيث . وقال الرازى والنسائى : متروك الحديث .

وأما حديث عمران بن حصين ، فهو مما غلِط فيه محمد بن يحيى الأزدى ، وحدَّث به من حفظه ، فوهم فيه ، وقد حدَّث به على الصواب مراراً ، ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى .

وقد روى الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن حبان فى ((صحيحه)) من حديث الدر اوردى ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ قَرَنَ بين حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ ، أَجْزَأَهُ لَهُمَا طُوافٌ واحِدٌ )) . ولفظ الترمذى : (( مَنْ أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طُوافٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عنهما ، حَتَّى يَحِلَّ مِنهما جَمِيعاً )) .

وفى (( الصحيحين )) ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوداع ، فأهللنا بعُمرة ، ثم قال : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهلَّ بِالْحَجِّ والعُمْرةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُ حتَّى يَحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، فطاف الدين أهلُوا بِالعُمْرةِ ، ثمَّ حلُوا ، ثم طافوا طوافا أخر بعث أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْى ، وأمَّا الذين جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرةِ ، فإنَّمَا طافوا طوافاً واحداً )) .

وصح أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لِعائِشة : (( إنَّ طو افْكِ بالبَيْتِ وبالصَّفَا و المَرْوَةِ ، يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وَعُمْرَ تَكِ )) .

وروى عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، طاف طوافاً واحداً لحَجّه وعُمرته . وعبد الملك : أحد الثقات المشهورين ، احتج به مسلم ، وأصحاب السنن . وكان يقال له : الميزان ، ولم يُتكلم فيه بضعف و لا جرح ، وإنما أنكر عليه حديث الشفعة، وتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه عَارُها

وقد روى الترمذى عن جابر رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قرنَ بين الحجّ والعُمرة ، وطاف لهما طوافاً واحداً وهذا ، وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة ، فقد روى عنه سفيان ، وشعبة ، وابن نمير ، وعبد الرزاق ، والخلق عنه . قال الثورى : وما بقى أحد أعرف بما يخرُجُ من رأسه منه ، وعيب عليه التدليس ، وقل من سلّم منه . وقال أحمد : كان من الحفاظ ، وقال ابن معين : ليس بالقوى ، وهو صدوق يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال : حدّثنا ، فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه . وقد روى الدارقطنى ، من حديث ليث بن أبى سليم قال : حدثنى عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، عن جابر ، وعن ابن عمر ، وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَطُف هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافاً واحداً لعُمر تهم وحَجهم . وليث بن أبى سليم ، احتج به أهل السنن الأربعة ، واستشهد به مسلم ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال الدار قُطنى : كان صاحب سُنَة ، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد فحسب وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم ، وقال أحمد : مضطرب الحديث ، ولكن حدَّث عنه الناس ، وضعَفه النسائى ، ويحيى فى رواية العلم ، وقال أحمد : مضطرب الحديث ، ولكن حدَّث عنه الناس ، وضعَفه النسائى ، ويحيى فى رواية عنه ، ومثل هذا حديثه حسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة .

وفى (( الصحيحين )) عن جابر قال : دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ، ثم وجدَها تبكى فَقَالَ : (( ما يُبكيكِ )) ؟ فقالت : قد حضنتُ وقد حَلَّ الناس ولم أحِلَّ ولم أطف بالبَيْتِ ، فقال : (( اغْتَسلِى ثُمَّ أهلِّى )) ففعلت ، ثم وقفت المواقِفَ حتى إذا طهرت ، طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةِ ، ثم قال : (( قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَ عُمْر تَكِ جَمِيعاً )) .

وهذا يدل على ثلاثة أمور ، أحدها : أنها كانت قارنة ، والثانى : أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد . والثالث : أنه لا يجب عليها قضاء تلك العُمْرة التى حاضت فيها ، ثم أدخلت عليها الحج ، وأنها تر فض إحرام العُمْرة بحيضها ، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها ، وعائشة لم تَطُف أولا طواف الثقوم ، بل لم تَطف إلا بعد التّعريف ، وسعت مع ذلك ، فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعد يكفى القارن ، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة ، وسعى واحد مع أحدهما بطريق الأولى ، لكن عائشة تعدّر عليها الطواف الأولى ، فصارت قصتها حُجّة ، فإن المرأة التى يتعدّر عليها الطواف ألأول ، فصارت قصتها حُجّة ، فإن المرأة التى يتعدّر عليها الطواف ألفول ، فضارت قصتها حُجّة ، فإن المرأة التى يتعدّر عليها الطواف الأول ، تفعل كما فعلت عائشة ، تُدخِلُ الحَجّ على العُمْرة ، وتصير قارنة ، ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعى عقيبه .

قال شيخ الإسلام ابن نيمية : ومما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يَطْف طوافين ، ولا سعى سعيين قول عائشة رضى الله عنها : وأما الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً متفق عليه وقول جابر : لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ، طوافه الأول )) ((رواه مسلم)) وله لعائشة : ((يُجْزئ عَنْكِ طوافكِ بالصَفا والمروة إلا طوافاً والمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرُ يَكِ فِي الله لها في رواية أبى داود : ((طوافك بالبَيْت وبَيْن الصفا والمَرْوة و يَعُمْر يَكِ بالسَفا والمَروة و و عُمْر يَكِ جميعاً )). وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة : ((قد حَلَثت مِنْ حَجِّكِ وَعُمْر يَكِ جميعاً )) قال : والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى والمروة : ((قد حَلَثت مِنْ حَجِّكِ وَعُمْر يَكِ جميعاً )) قال : والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كُلُهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، أمر هم بالتحليل إلا مَن ساق الهَدى . فإنه لا يَحلُ إلا يومَ النَحْر ، ولم يَثَقُلُ أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى ، ثم طاف وسعى . ثم طاف وسعى . ومن المعلوم ، أن مثل هذا مما نتوفر الهمم والدواعى على نقله . فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة ، عُلِمَ أنه لم يكن .

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين ، أثر يرويه الكوفيون ، عن على ، وآخر عن ابن مسعود رضى الله عنهما .

وقد روى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على رضى الله عنه ، أن القارنَ يكفيه طواف واحد ، وسعى واحد ، خلاف ما روى أهل الكوفة ، وما رواه العراقيون ، منه ما هو منقطع ، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ، ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما روى في ذلك عن الصحابة ، لا يصبح منه و لا كلمة واحدة . وقد تُقِلَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحَجّته وعُمرته إلا طوافاً واحداً ، وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وغير هم رضى الله عنهم ، وهُم أعلم الناس بحَجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يُخالفوها ، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصَقاً والمروة إلا مرة واحدة .

وقد تنازع الناسُ في القارن والمتمتع ، هل عليهما سعيان أو سَعيٌ واحد ؟ على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره .

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد ، كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد الله . قال عبد الله : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين ، فهو أجود . وإن طاف طوافاً واحداً ، فلا بأس . قال شيخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السلف .

الثانى: المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحد ، وهذا هو القول الثانى فى مذهبه ، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله .

والثالث: أن على كل واحدٍ منهما سعيين ، كمذهب أبى حنيفة رحمه الله ، ويُذكر قولاً فى مذهب أحمد رحمه الله ، والله أعلم . والذى تقدَّم هو بسط قول شيخنا وشرحه .. والله أعلم .

فصل

فى أنه لا عذر البتة فيمن قال إنه صلى الله عليه وسلم حج حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم

وأما الذين قالوا: إنه حجَّ حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التتعيم ، فلا يُعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدَّم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج ، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التتعيم ، فتوهموا أنه فعل كذلك

فصل

فيمن غلط في إهلاله صلى الله عليه وسلم

وأما الذين غلطوا في إهلاله ، فمن قال : إنه لبّى بالعُمْرة وحدها واستمر عليها ، فعذر وأنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ، والمتمتع عنده من أهلَّ بعُمْرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضى الله عنها : ما شأن النّاس حلُوا ولم تَحِلَّ مِن عُمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال : لبيّك بعُمْرة مفردة ، ولم يَثقُل هذا أحد عنه البتة ، فهو وهم محض ، والأحاديث الصحيحة المستقيضة في لفظه في إهلاله تُبْطِلُ هذا .

فصل

في عذر من قال إنه صلى الله عليه وسلم لبَّى بالحج وحده واستمر عليه

وأما مَن قال : إنه لبَّى بالحَجِّ وحده واستمر عليه ، فعدره ما ذكرنا عمن قال : أفرد الحَجَّ ولبَّى بالحَجِّ ، وقد تقدّم الكلامُ على ذلك ، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : لبَيْكَ بحَجَّة مفردة ، وإن الذين نقلوا لفظه ، صرَّحوا بخلاف ذلك .

فصل

في عذر من قال إنه لبَّى بالحج وحده ثم أدخل عليه العُمْرة

وأما مَن قال : إنه لبّى بالحجِّ وحده ، ثم أدخل عليه العُمْرة ، وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث ، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة ، فحملها على ابتداء إحرامه ، ثم إنه أتاه آتٍ من ربّه تعالى فقال : قل : عُمْرة في حَجة ، فأدخل العُمْرة حينئذ على الحَجِّ ، فصار قارناً . ولهذا قال للبرّاء بن عازب : (( إنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ )) ، فكان مفرداً في ابتداء إحرامه ، قارناً في أثنائه ، وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه أهل بالعُمْرة ، ولا لبّى بالعُمْرة ، ولا أفرد العُمْرة ، ولا قال : خرجنا لا ننوى إلا العُمْرة ، بل قالوا : أهل بالحَجِّ ، ولبّى بالحَجِّ ، وأفرد الحَجَّ ، وخرجنا لا ننوى إلا الحجّ ، وهذا يدل على أن الإحرام وقع أو لا بالحَجِّ ، ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقِران ، فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبّى بهما ، وصدق ، وسمعته عائشة ، وابن عمر ، وجابر يُلبّى بالحَجِّ وحده أو لا وصدقوا .

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث ، ويزول عنها الاضطراب .

وأربابُ هذه المقالة لا يُجيزونَ إدخال العُمْرة على الحج ، ويرونه لغوا ، ويقولون : إن ذلك خاص بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم دون غيره . قالوا : ومما يدل على ذلك : أن ابن عمر قال : اببًى بالحَجِّ وحده ، وأنس قال : أهلَّ بهما جميعاً ، وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحَجِّ وحده ، لأنه إذا أحرم قارنا ، لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحَجِّ مفرد ، وينقل الإحرام إلى الإفراد ، فتعين أنه أحرم بالحجِّ مُفرداً ، فسمعه ابنُ عمر ، وعائشة ، وجابر ، فنقلوا ما سمَعُوه ، ثم أدخل عليه العُمرة ، فأهلَّ بهما جميعاً لما جاءه الوحى من ربه ، فسمِعه أنس يهل بهما ، فنقل ما سمعه ، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن ، وأخبر عنه مَن تقدم ذِكره من الصحابة بالقران ، فاتفقت أحاديثهم ، وزال عنها الاضطرابُ والتناقضُ . قالوا : ويدلُّ عليه قولُ عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : (( مَن أراد منكم أن يُهلَّ بحَجِّ وعُمرةٍ قَلْيُهلَّ ، وَمَنْ أرادَ أَنْ يُهلَّ بحَجٍ وعُمرةٍ قَلْيُهلً ، ومَنْ أرادَ أَنْ يُهلَّ بحج ، فأم أن قرانه كان بعد ذلك .

و لا رَيبَ أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدِّمة ، ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصحُّ في حقِّ الأمة ما يردُّه ويُبطله ، ومما يردُّه أن أنساً قال : صلَّى رسول الله

صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ، ثم ركب ، وصنعِد جبل البيداء ، وأهل بالحَجِّ والعُمْرة حين صلّى الظهر .

وفى حديث عمر، أن الذى جاءهُ مِن ربهِ قال له : ((صَلِّ فى هَذَا الوَادى المُبارَكِ وقُلْ : عُمْرَةُ فى حَجَّةٍ )) . فكذلك فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فالذى روى عمر أنه أمر به ، وروى أنس أنه فعله سواء ، فصلًى الظهر بذى الحُليفة ، ثم قال : ((لبيك حَجًا وعُمْرة)) .

واختلف الناسُ في جواز إدخال العُمرةِ على الحَجِّ على قولين ، وهما روايتان عن أحمد ، أشهر هما : أنه لا يَصِحُّ ، والذين قالوا بالصحِّة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، بنو هعلى أصولهم ، وأن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، فإذا أدخل العُمْرة على الحَجِّ ، فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحَجِّ وحدَه ، ومن قال : يكفيه طواف واحد ، وسعى واحد ، قال : لم يستقد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين ، ولم يلتزم به زيادة عمل ، بل نقصانه ، فلا يجوز ، وهذا مذهب الجمهور .

فصل

في عذر القائلين إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعُمْرة ، ثم أدخل عليها الحج

وأما القائلون: إنه أحرم بعُمْرة، ثم أدخل عليها الحَجَّ، فعُذرهم قولُ ابن عمر: ((تمتَّع رسولُ الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحَجِّ، وأهدى، فساق معه الهَدْى من ذى الحُليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأ هلَّ بالعُمْرةِ ثم أهلَّ بالحَجِّ)) متفق عليه

وهذا ظاهر في أنه أحرم أو لا بالعُمْرة ، ثم أدخل عليها الحَجَّ ، ويُبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حَجَّ زمن ابن الزبير أهلَّ بعُمرة ثم قال : أشْهِدُكم أنى قد أوجبتُ حَجَّا مع عُمْرتى ، وأهدى هَدْيًا اشتراه بقْدَيْد ، ثم انطلق يُهلُّ بهما جميعاً حتى قَدِمَ مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ، ولم يحلق النحر ، فنحر وحلق ، ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحَج والعُمْرة بطوافه الأول . وقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعند هؤ لاء ، أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه ، قارناً في أثنائه ، وهؤ لاء أعدر من الذين قبلهم ، وإدخال الحج على العُمرة جائز بلا نزاع يُعرف ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها بإدخال الحج على العُمرة ، فصارت قارنة ، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة ، يرد على أرباب هذه المقالة . فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهلَّ بهما جميعاً، وفي ((الصحيح))

عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذى الحجّة ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ أرادَ مِثْكُم أَنْ يُهلَّ بعُمْرَةٍ فَلْيُهلَّ ، فلوْلا أنّى أهدينتُ لأهللتُ بعُمْرَةٍ )) قالت : وكان مِن القوم مَن أهلَّ بعُمْرة ، ومنهم مَن أهلَّ بالحج ، فقالت : فكنت أنا ممن أهلَّ بعُمْرة ... وذكرت الحديث رواه مسلم فهذا صريح فى أنه لم يُهلُ إذ ذاك بعمرةٍ ، فإذا جمعت بين قول عائشة هذا ، وبين قولها فى ((الصحيح)) : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع ، وبين قولها : وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ ، والكُلُّ فى ((الصحيح)) ، علمت أنها إنما نفت عُمْرةً مفردة ، وأنها لم تنف عُمْرة القِران ، وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدَّم ، وأن خلك لا يُناقض إهلاله بالحج ، فإن عُمْرة القِران في ضمنه ، وجزء منه ، ولا يُنافى قولها : أفرد الحَج ، فإن أعمال الحَج ، وأفردت أعماله ، كان ذلك إفراداً بالفعل .

وأما التلبية بالحَجِّ مفرداً ، فهو إفراد بالقول ، وقد قيل : إن حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم تمتع في حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحَجِّ ، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلَّ بالحَجِ ، مروى بالمعنى من حديثه الآخر ، وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حَجه في فنتة ابن الزبير ، وأنه بدأ فأهلَّ بالعمرة ، ثم قال : ما شأتهما إلا واحد ، أشهدكم أنى قد أوجبت حَجَّا مع عُمرتى ، فأهلَّ بهما جميعاً ، ثم قال في آخر الحديث : هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد ، وستعيِّ واحد ، قحمُل على المعنى ، وروى به : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلَّ بالحَجِّ ، وإنما الذي فعل ذلك ابنُ عمر ، وهذا ليس ببعيد ، بل متعين ، فإن عائشة قالت عنه : (( لولا أن مَعِي الهَدْيَ لأهللتُ يعُمْرة )) وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر ، أوجب حَجًا وعُمْرة ، وعمر رضى الله عنه ، أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك .

فإن قيل : فما تصنعون بقول الزهرى : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم ، عن ابن عمر ؟

قيل: الذى أخبرت به عائشة من ذلك ، هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافاً واحداً عن حجّه وعُمْرته ، وهذا هو الموافقُ لِرواية عروة عنها في ((الصحيحين)) ، وطاف الدين أهلُوا بالعُمْرة بالبيت وبينَ الصّقا والمروة ، ثم حلُوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منّى لحَجّهم ،

وأما الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً ، فهذا مثلُ الذي رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهلَّ بالعُمرة ، ثم أهلَّ بالحَجِّ ، وقد قالت : إن رسول الله عليه وسلم قال : ((لو لا أنَّ مَعِي الهَدْي لأهْللْتُ بِعُمْرَةٍ)) وقالت : وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ ؟ فَعُلِم ، أنه صلى الله عليه وسلم لم يُهلَّ في ابتدء إحرامه بعُمْرة مفردة .. والله أعلم .

فصل

فيمن قالوا إنه أحرم إحراماً مطلقاً ، لم يعين فيه نُسُكا ثم عيَّنه

وأما الذين قالوا: إنّه أحرم إحراماً مطلقاً ، لم يعين فيه نُسكاً ، ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصقاً والمروة ، وهو أحدُ أقوال الشافعي رحمه الله ، نص عليه في كتاب (( اختلاف الحديث )) قال : وثبت أنه خرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصقا والمروة ، فأمر أصحابه أن مَن كان منهم أهل ولم يكن معه هَدْي أن يجعله عُمْرة ، ثم قال : ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعُمْرة ، فيُشبه أن يكون أحفظ ، لأنه قد أتى بالمتلاعِتين ، فانتظر القضاء ، كذلك حُفِظ عنه في الحَجِّ ينتظر ألقضاء ، وعذر أرباب هذا القول ، ما ثبت في (( الصحيحين )) عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندى و كلا الحج و عنها ، قالت : (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندى إلا الحَج ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا ندى إلا الحَج ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لا ندى إلا الحَج ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لم يكن معه هَدْى إذا طاف بالبيت وبين الصقاً والمروة أن يَحِل )) .

وقال طاووس: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يُسمِّى حَجَّا ولا عُمْرة ينتظِرُ القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصَّفَا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلَّ بالحَجِّ ولم يكن معه هَدْى أن يجعلها عُمْرة ... الحديث .

وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حَجَّة النبى صلى الله عليه وسلم: فصلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقتُه على البيداء نظرت إلى مدِّ بصرى بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومِنْ خلفه مِثلُ

ذلك ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهُرنا ، وعليه يَنْزِلُ القرآنُ وهو يعلم تأويله ، فما عَمِلَ به من شئ ، عَمِلْنَا به ، فأهلَّ بالتوحيد : ((لبَيْكَ اللَّهُمَّ لبَيْكَ ، لبَيْكَ لا شَريكَ لكَ لبَيْكَ ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَة لكَ والمُلكَ ، لا شَريكَ لك )). وأهلَّ الناسُ بهذا الذي يُهلُّون به، ولزم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلبيتُه فأخبر جابر ، أنه لم يزد على هذه التلبية ، ولم يذكرُ أنه أضاف إليها حَجَّا ولا عُمْرة ، ولا قِرانا ، وليس في شئ من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النُّسُكَ الذي أحرم به في الابتداء ، وأنه القِران .

فأما حديثُ طاووس ، فهو مرسل لا يُعارَضُ به الأساطينُ المسندَاتُ ، ولا يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح ، فانتظارُه للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات ، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادى ، أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال : ((صلّ في هذا الوادى المُبَارِكِ وقُلْ : عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ)) ، فهذا القضاءُ الذي انتظره ، جاءه قبل الإحرام ، فعين له القران . وقول طاووس : نزل عليه القضاءُ وهو بين الصنّفا والمروة ، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه ، فإن ذلك كان بوادى العقيق ، وأما القضاءُ الذي نزل عليه بين الصنّفا والمروة ، فهو قضاءُ الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العُمْرة ، فحينئذ أمر كُلُ مَنْ لم يكن معه هَدْي منهم أن يفسنخ حَجَّهُ إلى عُمْرة وقال : ((لو اسْتَقْبَلْتُ منْ أمْرى ما استَدَبَرْتُ لما سُقْتُ الهَدْي وَلَجَعَلَتُها عُمْرةً )) ، وكان هذا أمر حتم بالوحى ، فانهم لما توقّفوا فيه قال : ((القررُوا الذي آمرُكُمْ بهِ قَافعَلُوه )) .

فأما قول عائشة : خرجنا لا نذكر حَجّاً ولا عُمْرة . فهذا إن كان محفوظاً عنها ، وجب حمله على ما قبل الإحرام ، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها ، أن منهم مَن أهل عند الميقات بحَج ، ومنهم مَن أهل بعُمْرة ، وأنها ممن أهل بعُمْرة . وأما قولها : نلب لا نذكر حَجّاً ولا عُمْرة ، فهذا في ابتداء الإحرام ، ولم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة ، هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به ، شهدوا على ذلك ، وأخبروا به ، ولا سبيل إلى رد رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك ، لكان غايتُه أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات ، فنفته وحفظه غير ها من الصحابة فأثبته ، والرجال بذلك أعلمُ من النساء .

وأما قول جابر رضى الله عنه : وأهل مسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ، فليس فيه إلا إخبار من صفة تلبيته ، وليس فيه نفى لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه . وبكل حال ،

ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفى التعيين ، لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها ، لكثرتها ، وصحتها ، واتصالها ، وأنها مُثبتَة مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى ، وهذا بحمد الله واضح ، وبالله التوفيق .

فصل

ولنرجع إلى سياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم

ولبَّد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأسه بالغِسل وهو بالغين المعجمة على وزن كِفل وهو ما يُغسل به الرأس مِن خَطَّمِيٍّ ونحوه يُلبَّدُ به الشعر حتى لا ينتشر ، وأهلَّ في مُصلاه ، ثم ركب على ناقته ، وأهلَّ أيضاً ، ثم أهلَّ لما استقلت به على البيداء . قال ابن عباس : وايمُ اللَّه .. لقد أوجب في مصلاه ، وأهلَّ حين استقلت به ناقته ، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء .

وكان يُهِلَّ بالحَجِّ والعُمرة تارة ، وبالحَجِّ تارة ، لأن العُمْرة جزء منه ، فمن ثمَّ قيل : قَرَنَ ، وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد ، قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظُهر بيسير ، وهذا وهم منه ، والمحفوظ : أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر ، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر ، ولا أدرى من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما أهلَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا مِن عند الشجرة حين قام به بعيره . وقد قال أنس : إنه صلى الظهر ، ثم ركب ، والحديثان في ((الصحيح)) .

فإذا جمعت أحدَهما إلى الآخر ، تبيّن أنّه إنما أهلّ بعدَ صلاةِ الظُهر ، ثم لبّى فقال : (( لبّيك اللّهُمّ لبّيك ، لبيّك ، لبيّك )) . ورفع صوته بهذه اللّهُمّ لبّيك ، لبيّك لا شريك لك )) . ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمِعَها أصحابُه ، وأمر هم بأمر الله له أن يرفعُوا أصواتهم بالتلبية .

وكان حَجَّه على رَحْل ، لا فى مَحْمِلٍ ، ولا هَوْدَج ، ولا عمَّارية وزَامِلتُه تحته . وقد اختُلِف فى جواز ركوب المُحْرِم فى المَحْمِلِ ، والهَوْدَج ، والعَمَّارية ، ونحوها على قولين ، هما روايتان عن أحمد أحدهما : الجوازُ وهو مذهب الشافعي وأبى حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك .

فصل

ثم إنَّه صلى الله عليه وسلم خيَّر هم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة ، ثم ندبَهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحَج والقِر ان إلى العُمْرة لمن لم يكن معه هَدْيٌ ، ثم حتَّم ذلك عليهم عند المروة .

وولدَتُ أسماءُ بنتُ عُميسٍ زوجةُ أبى بكر رضى الله عنها بذى الحُليفة محمَّدَ بن أبى بكر ، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ ، وتَسنتُ فر بثوب ، وتُحرم وتُهلَّ . وكان فى قصتها ثلاثُ سُنن ، إحداها : غسلُ المحرم ، والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها ، والثالثة : أن الإحرام يصبحُّ مِن الحائض .

ثم سار رسولَ الله صلى الله عليه وسلم و هو يُلبِّى بتلبيتِه المذكورةِ ، و الناسُ معه يزيدُون فيها ويَنقُصنُون ، و هو يُقِرُّهم و لا يُنكِرُ عليهم .

ولزم تلبيته ، فلما كاثوا بالرَّوحاء ، رأى حِمار وحْشِ عَقيراً ، فقال : ((دَعوه فابَّه يُوشِكُ أَنْ يَأتَى صَاحِبُه )) فَجاء صَاحِبُه إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،فقال : يا رسُولَ الله ، شَأَنكُم بِهَذَا الحِمار ، فَأَمر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أبًا بَكْر فقسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاق .

وفى هذا دليل على جواز أكل المُحْرِم مِن صيد الحَلال إذا لم يَصِدْه لأجله ، وأما كونُ صاحبه لم يُحْرِم ، فلعلَّه لم يمرَّ بذى الحُليفة ، فهو كأبى قتادة فى قصته، وتدل هذه القصة على أن الهية لا تفتقِرُ إلى لفظ : وهبت لك ، بل تَصِحُّ بما يَدُلُّ عليها ، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرِّى ، وتَدُلُّ على أن الصيدَ يُملكُ بالإِثبات ، وإز الة امتناعه ، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه ، وعلى حلِّ أكل لحم الحِمار الوحشى ، وعلى التوكيل فى القِسمة ، وعلى كون القاسم واحداً .

فصل

(يتبع...)

(a)

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرُّويتَة والعَر ْج ، إذا ظبى حَاقِف فى ظِلِّ فيه سهم ، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يَريبُه أحدٌ من الناس ، حتى يُجاوزوا . والفرق بين قصة الظبى ، وقصة الحمار ، أن الذى صاد الحمار كان حلالاً ، فلم يمنع من أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون ، فلم يأذن لهم فى أكله ، ووكّل من يقِف عنده ، لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه .

وفيه دليل : على أن قتلَ المُحْرِم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحِلِّ ، إذ لو كان حلالاً ، لم تَضع ماليَّتُه .

فصل

ثم سارحتى إذا نزل بالعَرْج ، وكانت زمالله وزماله أبى بكر واحدة ، وكانت مع غلام لأبى بكر ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه ، وعائشه إلى جانبه الآخر ، وأسماء زوجته إلى جانبه ، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة ، إذ طلع الغلام ليس معه البعير ، فقال : أين بعير ك ؟ فقال : أضلاته البارحة ، فقال أبو بكر : بعير واحد تُضلُه . قال : فَطفِق يضربُه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ، ويقول : انظروا إلى هذا المُحْرم ما يصنَعُ ، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم . ومن تراجم أبى داود على هذه القصة ، باب ((المحرم يؤدّب غلامه )) .

فصل

ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بالأبواء ، أهدى له الصتَعبُ بن جَتَامَة عَجُزَ حِمَارٍ وحشى ، فردَّه عليه ، فقال : (( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)). وفي (( الصحيحين )) : (( أنه أهدى له حِماراً وحشياً )) ، وفي لفظ لمسلم: (( لحم حمار وحشٍ )) .

وقال الحُميدى : كان سفيانُ يقولُ فى الحديث : أَهْدِى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم لحمُ حمار وحُش ، وربما قال سفيان : يقطُر ُ دما ، وربما لم يقُلْ ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال : حمار وحش ، ثم صار إلى لحم حتَّى مات . وفى رواية : شقَّ حمار وحش ، وفى رواية : رجل حمار وحش .

وروى يحيى بن سعيد ، عن جعفر ، عن عمرو بن أميَّة الضَّمْرى عن أبيه ، عن الصَّعب ، أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عَجُزَ حِمار وحُشْ وهو بالجُحفة ، فأكل منه وأكل القوم . قال البيهقى : وهذا إسناد صحيح . فإن كان محفوظاً ، فكأنه ردَّ الحى ، وقبل اللَّحم .

وقال الشافعى رحمه الله: فإن كان الصَّعبُ بن جَثَامة أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم الحمار حيًا ، فليس للمُحْرِم ذبحُ حمار وحش ، وإن كان أهدى له لحم الحمار ، فقد يحتمِلُ أن يكون علم أنه صيد له ، فردّه عليه ، وإيضاحه فى حديث جابر . قال : وحديثُ مالك : أنه أهدى له حماراً أثبتُ من حديث من حديث أنه أهدى له من لحم حمار .

قلت : أما حديث يحيى بن سعيد ، عن جعفر ، فغلط بـلا شك ، فإن الواقعة و احدة ، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه ، إلا هذه الرواية الشادَّة المنكرة .

وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيًّا ، أو لحماً ، فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه .

أحدها: أن راويها قد حفظها ، وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنه يقطر دماً ، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يُؤبه له.

الثانى: أن هذا صريح فى كونه بعض الحِمار ، وأنه لحم منه ، فلا يُناقض قوله: أهدى له حماراً ، بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماً ، تسمية للحم باسم الحيوان ، وهذا مما لا تأباه اللغة

الثالث: : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه ، وإنّما اختلفوا في ذلك البعض ، هل هو عجزُه ، أو شِقُه ، أو رجله ، أو لحم منه ؟ ولا تتاقض بين هذه الروايات ، إذ يمكن أن يكون الشِق هو الذي فيه العَجُز ، وفيه الرِّجل ، فصح التعبيرُ عنه بهذا وهذا ، وقد رجع ابنُ عبينة عن قوله : ((حمارا )) وثبت على قوله : ((لحم حمار )) حتى مات . وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا ، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة ، فإنَّ قصة أبى قتادة كانت عام الحديبية سنة ست ، وقصة الصَعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حَجَّة الوداع ، منهم : المحب الطبرى في كتاب ((حجة الوداع )) له . أو في بعض عُمر ه وهذا مما يُنظر فيه . وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البَهزي ، هل كانت في حَجَّة الوداع ، أو في بعض عُمر ه والله أعلم ؟ فإن حُمِل حديثُ أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله ، وحديث الصَعب على أنه صيد لأجله ، زال الإشكالُ ، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع : ((صَيْدُ البَرِّ لكم حَلالٌ مَا لمْ تَصيدُوهُ أوْ يُصادُ لكمْ )) . وإن كان الحديثُ قد أعِلَ بأن المطلب ابن حنطب راويه عن جابر لا يُعرف له سماع منه ، قاله النسائي .

قال الطبرى فى ((حَجة الوداع)) له: فلما كان فى بعض الطريق ، اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً ، ولم يكن مُحرماً ، فأحله النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشئ ، أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه الله ، فإن قِصة أبى قتادة إنما كانت عام الحُديبية ، هكذا روى فى ((الصحيحين)) من حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطاقنا مع النبى صلى الله عليه وسلم عام الحُديبية ، فأحرم أصحابُه ولم أحرم ، فذكر قِصة الحمار الوحشى .

فصل

فلما مرَّ بوادى عُسْفَان : قال : (( يا أبا بكر ؛ أيُّ وادٍ هذا )) ؟ قال : وادى عُسْفان . قال : (( لقد مَرَ به هُودٌ وصَالِحٌ على بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْن خُطْمُهُما اللَّيفُ وَأْزُرُهُم العبَاءُ ، وأرْدِيتُهُم النِّمارُ ، يُلبُّونَ يَحَجُّونَ البَيْتَ العَتِيقَ )) ذكره الإمام أحمد في المسند

فلما كان بَسَرِفَ ، حاضت عائشة رضى الله عنها ، وقد كانت أهلَت بعُمْرة ، فدخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهى تبكى ، قال : ((ما يُبْكِيكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ )) ؟ قالت : نَعَمْ ، قال : ((هَذَا شَيُّ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، اقْعَلَى مَا يَقْعَلُ الحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفى بالبَيْتِ )) .

وقد تتازع العلماء في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت متمتعة ، فهل رفضت عُمْرتَها ، أو انتقلت إلى الإفراد ، وأدخلت عليها الحَجَّ ، وصارت قارنة ، وهل العُمرة التي أتت بها من التتعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبة ، فهل هي مُجزئة عن عُمْرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضاً في موضع حيضها ، وموضع طهرها ، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه .

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة ، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعُمْرة ، واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة ، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعُمْرة ، وتُهلُّ بالحَجِّ مفرداً ، أو تُدخل الحج على العُمْرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول : فقهاء الكُوفة ، منهم أبو حنيفة وأصحابه ، وبالثاني : فقهاء الحجاز . منهم : الشافعي ومالك ، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه .

قال الكوفيون: ثبت في (( الصحيحين )) ، عن عُروة ، عن عائشة ، أنها قالت: (( أهللت بعُمْرة ، فقدِمت مكّة وأنا حائِض لم أطف بالبَيْت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: (( انقضي رَأسَك ، وامْتَشْطِي ، وأهلّي بالحَجِّ ، ودَعِي العُمْرةَ )) . قالت : فَفَعَلْت فَلّما قضيَيْت الحَجَّ ، أرْسَلني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مع عَبْد الرَّحمن بن أبي بكر إلى التَّنعيم ، فَاعْتَمَر ْت مَنْه . فقال : (( هذه مكان عُمْر يَك )) . قالوا : فهذا يدل على أنها كانت متمتعة ، وعلى أنها رفضت عُمْر تها وأحرمت بالحَجِّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( دعى عُمْر تك )) ولقوله وعلى أنها رفضت عُمْر تها وأحرمت بالحَجِّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( دعى عُمْر تك )) ولقوله : (( القضى رأسك وامنتشطى )) ، ولو كانت باقية على إحرامها ، لما جاز لها أن تمتشط ، و لأنه قال

للعُمْرة التي أتت بها من التتعيم: ((هذه مكان عُمْرَتِكِ )). ولو كانت عُمْرَتُها الأولى باقية ، لم تكن هذه مكانَها ، بل كانت عُمْرةً مستقلة .

قال الجمهور: لو تأملتم قِصة عائشة حق التأمُّل ، وجمعتُم بين طرقها وأطرافها ، لتبيَّن لكم أنها قرنت ، ولم ترفض العُمْرة ، ففى ((صحيح مسلم)): عن جابر رضى اللَّه عنه ، قال : أهلَّت عائشة بعُمْرة ، حتى إذا كانت بسرف ، عَركت ، ثم دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عائشة ، فوجدها تبكى ، فقال : ((ما شأنك )) ؟ قالت : شأنى أنى قد حضت وقد أحل الناس ، ولم أجل ، ولم أطف بالبينت والنَّاس بدهبُون إلى الحَجِّ الآن ، قال : ((إنَّ هذا أمر قد كتبَهُ اللَّهُ على بنات آدم ، فاعْتُسلى ، ثمَّ أهلى بالحَجِّ )) ففعلت ، ووقفت المواقف كُلُها ، حتى إذا طهرت ، طافت بالكعبة وبالصقا والمروة . ثم قال : ((قد حَلَّت مِن حَجِّك وعُمْرتك )) قالت : يا رسول اللَّه إنى أجدُ في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : ((فادَهَبْ بها يا عَبْدَ الرَّحْمَن فأعْمِر ها مِن التَّنْعِيم )) .

وفى ((صحيح مسلم)) : من حديث طاووس عنها : أهللت بعُمرة ، وقدمْت ولم أطف حتَّى حِضْتُ ، فَنَسَكْتُ المَناسِكَ كُلُها ، فقالَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ التَّفر : ((يَسَعُكِ طُوَ اقْكِ لَحِجِّكِ وعُمْر تَبِكِ )) .

فهذه نصوص صريحة ، أنها كانت في حَجِّ وعُمْرة ، لا في حَجِّ مفرد ، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد ، وسعى واحد ، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العُمْرة ، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تَحِلَ منه . وفي بعض ألفاظ الحديث : ((كوني في عُمْرتِك ، فَعَسى اللَّهُ أَنْ يَرزُقكيها )) . ولا يناقض هذا قوله : ((دَعي عُمْرتَكِ )) . فلو كان المراد به رفضها وتركها ، لما قال لها : ((يسعُكِ طواڤك لِحَجِّك وعُمرتِكِ )) ، فعُلِم أن المراد : دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها .

وأما قوله : (( انقضيى رَأْسَكِ وامتَشْطِي )) ، فهذا مما أعضل على الناس ، ولهم فيه أربعة مسالك ·

أحدُها: أنه دليل على رفض العُمْرة ، كما قالت الحنفية .

المسلك الثانى : أنه دليلٌ على أنه يجوز للمُحْرِم أن يمشُط رأسه ، و لا دليلَ من كتاب و لا سُنَّة و لا إجماع على منعه من ذلك ، و لا تحريمه و هذا قول أبن حزم و غيره .

المسلك الثالث: تعليلُ هذه اللفظة ، وردُّها بأن عروةَ انفرد بها ، وخالف بها سائر الرواة ، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم ، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد بن زيد ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، حديث حيضها في الحج فقال فيه : حدَّثني غيرُ واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ((دَعِي عُمْرتَكِ وَانْقضيي رَأْسَكِ وَامتَشْطِي )) وذكر تمام الحديث ، قالوا :فهذا يدلُّ على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة .

المسلك الرابع: أن قوله: ((دَعِي العُمْرَةَ))، أي دَعِيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المرادُ تركَها، قالوا: ويدل عليه وجهان:

أحدُهما: قوله: (( يَسَعُكِ طُوَ اقْكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِك )).

الثانى: قوله: ((كونى فى عُمرَتِكِ)). قالوا: وهذا أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: وأما قوله: ((هذه مكان عُمْرَتِكِ)) فعائشة أحبَّت أن تأتى بعُمْرة مفردة ، فأخبرها النبى صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حَجَّتها وعُمْرتها ، وأن عُمْرتها قد دخلت فى حَجِّها ، فصارت قارنة ، فأبت إلا عُمْرة مفردة كما قصدت أولا ، فلما حصل لها ذلك ، قال: ((هذه مكان عُمْرتِكِ)).

وفى سنن الأثرم ، عن الأسود ، قال : قلتُ لِعائشة : اعتمرت بَعْدَ الحَجّ قالت : والله ما كانت عُمْرة ، ما كانت إلا زيارةً زُرتُ البَيْت .

قال الإمام أحمد : إنما أعمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحَّت عليه ، فقالت : يَر ْجِعُ الناسُ بنُسكين ، وأرجِعُ بنُسكٍ ؟، فقال : ((يا عبد الرحمن ، أعْمِر ْها )) فنظر إلى أدنى الحِلّ ، فأعمر ها مِنْه .

فصل

في اختلاف الناس فيما أحرمت به عائشة أو لأ

واختلف الناسُ فيما أحرمت به عائشة أو لا على قولين:

أحدهما: أنه عُمرة مفردة ، وهذا هو الصواب لِما ذكرنا من الأحاديث . وفى ((الصحيح )) عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الودَاع مُوافين لهلال ذى الحِجَّةِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ أرادَ مِثْكُم أن يُهِلَّ بِعُمْرَة ، فَلْيُهِلَّ فَلُولًا أَنِّى أَهْدَيْتُ

لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ )) . قالت : وكان مِنَ القَوْمِ مَنْ أَهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، ومِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، قالت : فكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ... )) ، وذكر ت الحديث : (( دَعِى العُمْرَةَ و أَهِلِّى بِالْحَجِّ )) قالله لها بِسَرِفَ قريباً من مكة و هو صريح في أن إحرامها كان بعُمْرة .

القول الثانى: أنها أحرمت أو لا بالحَجِّ وكانت مُفردة ، قال ابنُ عبد البَرِّ: روى القاسِمُ بنُ محمد ، والأسودُ بن يزيد ، وعَمْرة كُلُهم عن عائشة ما يَدُلّ على أنها كانت مُحْرِمة بحَجِّ لا بعُمْرة ، منها : حديثُ عَمرة عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نرى إلا أنّه الحَجُّ ، وحديث الأسود بن يزيد مثله ، وحديث القاسم : ((لبّيتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ . قال : وغلطوا عُروة في قوله عنها : ((كُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بعُمْرة الله إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء يعنى الأسود ، والقاسم ، وعَمرة على الروايات التي ذكرنا ، فعلمنا بذلك أن الروايات التي مؤلاء يعنى الأسود ، والقاسم ، وعَمرة على الروايات التي ذكرنا ، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رُويت عن عُروة غلط ، قال : ويُشبه أن يكون الغلط ، إنما وقع فيه أن يكون لم يُمكنها الطواف بالبيت ، وأن تَحِلَّ بعُمرة كما فعل من لم يَسُق الهَدْي ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف ، وأن تحل وتمضى على الحَجِّ ، فتو هَمُوا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة ، وأنها تركت عُمْرتَها ، وابتدأت بالحَجِّ . قال أبو عمر : وقد روى جابر بن عبد الله ، أنها كانت مُهِلة بعُمْرة ، كما روى عنها عُروة . قالوا : والغلط الذي دخل على عُروة ، إنما كان في قوله : ((انقضيي رأسك ، وامتشطى ، ودَعِي العُمْرة ، وأهلي بالحَجِّ )) .

وروى حماد بن زيد ، عن هِشام بن عُروة ، عن أبيه : حدَّثتى غيرُ واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : (( دَعِي عُمْر تَكِ ، وانْقضيي رَأْسَكِ ، وامْتَشْطِي ، واقْعَلى مَا يَقْعَلُ الحَاجُ )) . فبيَّن حماد ، أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة .

قلت: من العجب ردّ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لها ، ولا مطعن فيها ، ولا تحتمل تأويلاً ألبتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً فى أنها كانت مفردة ، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة ، قولها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنّه الحج ، فيا لله العجب، أينظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج ، بل خرج للحج متمتعا ، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتنع أن يقول : خرجت لغسل الجنابة ؟ وصدقت أمُّ المؤمنين رضى الله عنها ، إذ كانت لا ترى إلا أنّه الحج حتى أحرمت بعمرة ، بأمره صلى الله عليه وسلم ، وكلامها يُصدّق بعضه بعضاً .

وأما قولُها: لبيَّنَا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحجِّ ، فقد قال جابر عنها فى (( الصحيحين )) : إنها أهلَّت بعُمرة ، وكذلك قال طاووس عنها فى (( صحيح مسلم )) ، وكذلك قال مجاهد عنها ، فلو تعارضت الروايات عنها ، فرواية الصحابة عنها أولى أن يُؤخذ بها مِن رواية التابعين ، كيف ولا تعارض فى ذلك البتة ، فإن القائل : فعلنا كذا ، يصدق ذلك منه بفعله ، وبفعل أصحابه .

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمتّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرة إلى الحَجِّ، معناه: تمتع أصحابُه، فأضاف الفعلَ إليه لأمره به، فهلاً قلتم في قول عائشة: لبيّنا بالحَجِّ، أن المرادَ به جنسُ الصحابة الذين لبّوا بالحجِّ، وقولها: فعلنا، كما قالت: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وسافرنا معه ونحوه. ويتعينُ قطعاً إن لم تكن هذه الرواية غلطاً أن تُحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحةِ الصريحة، أنها كانت أحرمت بعُمرة وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى الغلط، وهم أعلمُ الناس بحديثها، وكان يسمعُ منها مشافهة بلا واسطة.

وأما قوله في رواية حماد: حدثتي غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (( دَعِي عُمْر نَكُ )) فهذا إنما يحتاج إلى تعليله، وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فأما إذا وافقها وصدقها، وشهد لها أنها أحرمت بعمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأنَّ الذي حدَّث به ضبطه وحفظه، هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة، وهي قوله: فحدَّتتي غير واحد، وخالفه جماعة، فرووه متصلاً عن عُروة، عن عائشة. فلو قُدِّر التعارض ، فالأكثرون أولى بالصواب، فيا لله العجب، كيف يكون تعليط أعلم الناس بحديثها وهو عُروة في قوله عنها: (( وكنت فيمن أهلَّ بعمرة )) سائعًا بلفظ مجمل محتمل، ويُقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟، فهؤ لاء، أربعة رووا عنها، أنها أهلَّت بعمرة: جابر، وعُروة، وطاووس، ومجاهد، فلو كانت رواية القاسم، وعَمرة، والأسود، معارضة لرواية هؤ لاء، لكانت روايتُهم أولى بالتقديم لكثرتهم، ولأن فيهم جابراً، ولفضل عُروة، وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها.

ومن العجب قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف، وتمضى على الحجّ ، توهّموا لهذا أنّها كانت معتمِرة ، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العُمْرة وتُتشئ

إهلالاً بالحَجِّ ، فقال لها : ((وأهلّى بالحَجِّ)) ولم يقل : استمرى عليه ، ولا امضى فيه ، وكيف يُغلّط راوى الأمر بالامتشاط بمجرَّد مخالفته لمذهب الرادِّ ؟ فأين فى كتاب اللّه وستُنَّة رسوله ، وإجماع الأمة ما يُحرِّم على المُحْرِم تسريح شعره ، ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء ، والتقليد . والمحررم وإن أمن من تقطيع الشعر ، لم يُمنع مِن تسريح رأسه ، وإن لم يأمن من سقوط شئ من الشعر بالتسريح ، فهذا المنع منه محلُّ نزاع واجتهاد ، والدليل يَقْصلِ بين المتنازعين ، فإن لم يدل كتاب ولا ستُنَة ولا إجماع على منعه ، فهو جائز .

فصل

وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك .

أحدها: أنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لها ، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حَجِّها وعُمْرتها ، وكانت متمتعة ، ثم أدخلت الحَجَّ على العُمْرة ، فصارت قارنة ، وهذا أصحُّ الأقوال ، والأحاديثُ لا تدل على غيره ، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما .

المسلك الثانى: أنها لما حاضت ، أمرها أن ترفض عُمْرتَها ، وتتنقِلَ عنها إلى حَجِّ مفرد ، فلما حلّت من الحَج ، أمرها أن تعتمِر قضاءً لعُمْرتها التى أحرمت بها أو لا ، وهذا مسلك أبى حنيفة ومَن تبعه ، وعلى هذا القول ، فهذه العُمْرةُ كانت فى حقّها واجبة ، ولا بُد منها ، وعلى القول الأول كانت جائزة ، وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف ، فهى على هذين القولين ، إما أن تُدْخِلَ الحَجَّ على العُمْرة ، وتصير قارنة ، وإما أن تنتقل عن العُمْرة إلى الحَجِّ ، وتصير مفردة ، وتقضى العُمْرة .

المسلك الثالث: أنها لما قرنت ، لم يكن بُدُّ من أن تأتى بعُمْرة مفردة ، لأن عُمرة القارن لا تُجزئ عن عُمْرة الإسلام ، وهذا أحد الروايتين عن أحمد .

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة، وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت، وقضت الحَجَّ وهذه العُمْرة هي عُمْرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية، ولا يخفى ما في هذا المسلك مِن الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث.

وحديث عائشة هذا ، يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك :

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد.

الثانى : سقوط طواف القدوم عن الحائض ، كما أن حديث صفيّة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أصل في سُقوط طواف الوداع عنها .

الثالث: أن إدخالَ الحجِّ على العُمْرة للحائض جائز ، كما يجوز للطاهر ، وأولى ، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك .

الرابع: أن الحائضَ تفعل أفعال الحجِّ كلُّها ، إلا أنها لا تطوفُ بالبيت .

الخامس: أن التعيم من الحِلِّ.

السادس : جواز عُمْرتين في سنة واحدة ، بل في شهر واحد .

السابع: أن المشروع في حق المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخِلَ الحجَّ على العُمْرة، وحديث عائشة أصل فيه.

الثامن: أنه أصل في العُمْرة المكية ، وليس مع من يستحبُّها غيره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حَجَّ معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة وحدها ، فجعل أصحاب العُمْرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم ، ولا دلالة لهم فيها ، فإن عُمْرتها إما أن تكون قضاءً للعُمْرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتها ، فهي واجبة قضاءً لها ، أو تكون زيادة محضة ، وتطييباً لقابها عند من يقول: إنها كانت قارنة ، وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حَجِّها وعُمْرتها . والله أعلم .

فصل

وأما كون عُمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الإسلام، ففيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا: لا تُجزئ، قالوا: العُمْرةُ المشروعة التي شرعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات، وندب إليها في أثناء الطريق، وأوجبها على من لم يَسُق الهَدْي عند الصفا والمروة، الثانية: العُمْرة المفردة التي يُنشأ لها سفر، كعُمره المتقدّمة، ولم يُشرع عُمْرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عُمرة الخارج إلى أدنى الحِلِّ، فلم تُشرع، وأما عُمرة عائشة، فكانت زيارة محضة، وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت عنها بنصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عُمْرة القارن تُجزئ عن عُمْرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشة

: ((يَسَعُكِ طَواقُكِ لحجِّكِ وعُمرتِكِ )) وفي لفظ: ((يجزئك)) وفي لفظ: ((يكفيك)). وقال: (( يَسَعُكِ طَواقُكِ لحجِّ إلى يوم القِيامَة )) وأمر كلَّ من ساق الهَدْي أن يقرن بين الحجِّ والعُمْرة ، ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهَدْي بعُمْرة أخرى غير عُمْرة القِران ، فصحَّ إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام قطعاً ، وبالله التوفيق.

فصل

وأما موضع حيضيها، فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها ،وروى عُروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض و لا تتافى بينهما ،والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال : لأنها قالت: تطهّرت بعرفة ، والتطهر غير الطهر ، قال : وقد ذكر القاسم يوم طهرها، أنه يوم النحر، وحديثه في ((صحيح مسلم)). قال : وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها، وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوافين هلال ذي الحجّة .. فذكرت عائبه ، وفيه : فلما كانت ليلة البطحاء، طهرت عائبة ،وهذا إسناد صحيح. لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكر ، مخالف لما روى هؤ لاء كلهم عنها ، وهو قوله : إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال ،وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها، لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها، قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا فسقط التعلق بها، لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها، قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيبه بأبن خالد، وحماد بن زيد، فلم يذكرا هذه اللفظة.

قلت : يتعين تقديمُ حديث حمَّاد بن زيد ومن معه على حديث حمَّاد بن سلمة لوجوه :

أحدها: أنه أحفظُ و أثبت من حمَّاد بن سلمة .

الثاني : أن حديثهم فيه إخبار ها عن نفسها ، وحديثه فيه الإخبار عنها .

الثالث: أن الزهرى روى عن عُروة عنها الحديث ، وفيه: فلم أزل حائضاً حتى يومُ عرفة ، وهذه الغاية هى التى بيَّنها مجاهد والقاسم عنها ، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة ، والقاسم قال : يوم النحر .

فصل

عدنا إلى سياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم

فلما كان بسرف ، قال الأصحابه : (( مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَأْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدى فَانَ مَعَهُ هَدى فَالْ )) . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات .

فلما كان بمكة ، أمر أمراً حتماً : مَنْ لا هَدْى معه أن يجعلها عُمْرة ، ويَحِلَّ من إحرامه ، ومَن معه هَدْى ، أن يُقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شئ البتة ، بل سأله سر اقة بن مالك عن هذه العُمرة التى أمر هم بالفسخ إليها ، هل هى لِعَامِهمْ ذَلِكَ ، أمْ لِلأَبَد : قال : ((بَلْ لِلأَبَد ، وإن العُمْرة قَدْ دَخَلَتْ فى الحجِّ إلى يَوْم القيامة )) .

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحَجِّ إلى العُمْرة أربعة عشر من أصحابه ، وأحاديثهم كلها صحاح ، وهم : عائشة ، وحفصة أمَّا المؤمنين ، وعلى بن أبى طالب ، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسماء بنت أبى بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخُدرى ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعرى ، وعبد الله ابن عباس ، وسبر أه بن معبد الجهنى ، وسر اقة بن مالك المُدالِجي رضى الله عنهم .. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث .

ففى (( الصحيحين )) : عن ابن عباس ، قَدِمَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه صنبيحة رابعة مهلّين بالحجّ ، فأمرهم أن يجعلوها عُمْرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله ؛ أيُّ الحلّ ؟ فقال : (( الحِلُّ كُلُه )) .

وفى لفظ لمسلم: قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خَلوْنَ من العشر إلى مكة ، وهم يُلبُّون بالحج ، فأمر هم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عُمرةً ، وفى لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمْرة إلا مَن كان معه الهَدْى .

وفى (( الصحيحين )) عن جابر بن عبد الله: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، وليس مع أحد منهم هَدْى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وقدم على رضى الله عنه من اليمن ومعه هَدْى ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عُمْرة ، ويطوفوا ، ويقصروا ، ويَحِلُوا إلا مَن كان معه الهَدْى ، قالوا: ننطلق إلى منتى ودَكر وحدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما

أهْدَيْتُ ، ولو لا أنَّ معى الهَدى لأحللت )). وفي لفظ: فقام فينا فقال: (( لقَدْ عَلِمْتُم أنِّي أَثقالُم لله ، وأصدَقُكُم ، وأبر للهَ مْ ، وكو لا أنَّ معى الهَدى لحللت كما تَحِلُون ، ولو استَقْبَلْتُ مِنْ أمْرى مَا اسْتَدْبَر نت ، لم أسلُق الهَدى ، فحلُوا )) فَحَلَلنا ، وسمعنا وأطعنا ، وفي لفظ: أمرنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمنًا أحللنا ، أن تُحْرم إذا توجَّهْنَا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح ، فقالَ سررَاقة بنُ مَالِك بن جعشم: يَا رَسُولَ الله ؛ لِعَامِنَا هَذَا أمْ للأبد ؟ قال: ((للأبد)). وهذه الألفاظ كلها في الصحيح وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً بهم ، فإنه حينئذ يكون لِعامهم ذلك وحده لا للأبد ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّه للأبد .

وفى (( المسند )) : عن ابن عمر ، قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مُهلّينَ بالحجّ ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلا مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْى )) عن الله عليه وسلم : (( مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلا مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْى )) عن الله عليه وسلم : (( مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلا مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْى )) وسَطَعتِ المَجامِرُ .

وفى السنن : عن الرَّبيع بن سَبْرَة ، عَنْ أبيه : خرجْنَا مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كُتَّا بعُسفان ، قال سر اقة بن مَالك المُدْلجيُّ : يا رسول اللَّه ؛ اقْض لنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأْنَما وُلِدُوا اليَوْمَ ، فَقَال : (( إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُم في حَجَّة عُمْرَةً ، فإذا قَدِمْتم ، فَمن تَطُوقَ بالبَيْتِ وسَعَى بيْن الصَّفَا و المَرْوَة ، فقدْ حَلَّ إلاً مَنْ مَعَهُ هَدْى )) .

وفى (( الصحيحين )) عن عائشة : خرجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نَدْكُرُ إلا الحَجَّ ... فذكرت الحديث ، وفيه : فلما قدمْنَا مكة ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه : (( الجُعَلُوهَا عُمْرَةً )) فأحلَّ الناسُ إلا مَنْ كان معه الهَدْى ... وذكرت باقى الحديث .

وفى لفظ للبخارى: خرجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَرى إلا الحَجَّ ، فلما قَدِمْنَا تطوَّقْنَا بالبيت ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن لم يكن ساق الهَدْى أن يَحِلَّ ، فحلَّ مَن لم يكن ساق الهَدْى ونساؤه لم يَسئقْن ، فأحللن .

وفى لفظ لمسلم: ((دخل على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبانُ ، فقلتُ : مَنْ أغضبَكَ يا رسولَ الله أدخله الله النار . قال : أو ما شَعَرْت أنّى أمَرْت النّاس بأمْر ، فإذا هُم يَتَردّدون ، ولو استَقْبَلْت من أمْرى ما استَدْبَرْت . ما سُقْت الهَدْى معى حَتّى أشتَريه ، ثمّ أحِلَ كما حَلُوا )) . وقال مالك : عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة ، قالت : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول صلى الله عليه

وسلم لخمس ليالٍ بَقِينَ مِن ذى القِعْدة ، و لا نَرى إلا أنه الحَجُّ ، فلما دَنَونا مِن مكة ، أمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن لم يكن معه هَدْى إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا و المروة أن يَحِلَّ ، قال يحيى بن سعيد : فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم بن محمد ، فقال : أتتك و اللَّهِ بالحديثِ على وجهه .

وفى ((صحيح مسلم)): عن ابن عمر ، قال: حدَّثتنى حفصه ، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداع ، فَقُلْتُ : ما مَنَعَكَ أَنْ تَحِلَّ ؟ فقال: (( إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى ، وَقَلَدْتُ هَدْيى ، فَلا أُحِلُّ حَتَى أَنْحَرَ الهَدْى )).

وفى ((صحيح مسلم)) : عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ، خرجنا مُحرمين ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّ هُ مَنْ كَانَ مَعْهُ هَدْى ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْر امِهِ ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مُعَهُ هَدْى ، فَلْيُقُولُونُ إِلَى اللهُ عَلَيْ مُنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ هَدْى ، فَلْيَقُولُونُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

## (يتبع...)

@ وفى ((صحيح مسلم)) أيضاً: عن أبى سعيد الخُدرى ، قال: خرجْنَا مَعَ رَسولِ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، نَصرُ خُ بالحجِّ صر الخا ، فلما قَدِمْنَا مكَّة أمرنا أن نَجْعَلها عُمْرةً إلا مَنْ سَاقَ الهَدْى ، فلما كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، وَرُحْنَا إلى مِنِى ، أهللنا بالحَجِّ.

وفى ((صحيح البخارى)): عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: أهَلَ المُهاجرُونَ والأنْصارُ ، وأزواجُ النبى صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الودَاع ، وأهللنا فلما قدمننا مكَّة ، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( اجْعُلُوا إهْلاَلكُم بالحَجِّ عُمْرَةً إلاَّ مَنْ قَلَدَ الهَدْى))... وذكر الحديث.

وفى (( السنن )) عن البراء بن عازب: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه ، فأحر منا بالحج ، فلما قدِمنا مكة ، قال : (( اجْعَلوا حَجَّمُم عُمْرَة )) . فقال الناسُ: يا رسول الله ؛ قد أحر منا بالحج ، فكيف نجعلها عُمْرة ؟ فقال : ((انظُرُوا مَا آمُركُمْ به فَاقْعَلوهُ )) فردَّدُوا عليه القول ، فَغَضيب ، ثم انطلق حتى دخل على عائشة و هو غَضْبانُ ، فرأت الغضب في وجهه فقالت : مَنْ أعْضبك أغضبه الله ، فقال : (( وَمَا لِي لا أعْضب وأنا آمر أمر أفلا يُتَبَعُ )) .

ونحن ، نُشهدُ الله علينا أنّا لو أحرمنا بحَجِّ ، لرأينا فرضاً علينا فسخهُ إلى عُمْرة تفادياً مِن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتباعاً لأمره . فوالله ما نُسِخَ هذا في حَياتِه ولا بَعْدَهُ ، ولا صحَّ حَرْفٌ واحِد يُعارضه ، ولا خصَّ به أصحابَه دُونَ مَنْ بعدهم ، بل أجرى الله سبحانه على لِسان

سُراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبد ، فما ندرى ما نُقدِّم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكَّد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه.

ولله دَرُّ الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله ؟ كُلُّ أمرك عِندى حَسن إلا خَلَة واحِدةً: قال: وما هي ؟ قال: تقولُ بفسخ الحَجِّ إلى العُمْرة. فقال: يا سلمة ؟ كنتُ أرى لكَ عقلاً ، عندى في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركُها لِقَوْلكَ ؟،

وفى (( السنن )) عن البرَّاء بن عازب ، أن علياً رضى الله عنه لما قدم على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم من اليمن ، أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً ، ونَضحَت البينت بنَضوح ، فقال : ما بالك ؟ فقالت : إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فَحلُوا .

وقال ابن أبى شيبة : حدَّثنا ابن فضيل ، عن يزيد ، عن مجاهد ، قال : قال عبد الله بن الزبير : أفردُوا الحَجَّ ، ودَعُوا قولَ أعماكُم هَذَا . فقال عبد الله ابن عباس : إن الذى أعمى الله قلبه لأنت ، ألا تسأل أمَّك عَنْ هذا ؟ فأرسل إليها، فقالت : صدَق ابن عبَّاس ، جئنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حُجَّاجاً ، فجعلناها عُمْرةً ، فحللنا الإحلال كُله ، حتَّى سَطَعَتِ المَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّساء .

وفى ((صحيح البخارى)) عن ابن شبهاب ، قال : دخلت على عطاء استقتيه ، فقال : حدّ تنى جابر بن عبد الله : أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه ، وقد أهلُوا بالحج مفردا ، فقال لهم : (( أحلُوا مِنْ إحْر امِكُم بطواف بالبين ، وبَيْنَ الصَّفَا والْمروة ، وقصر وقصر وا ، ثمَ أقيموا حَلالا ، حتى إذا كَانَ يَومُ التَروية ، فأهلُوا بالحَج واجعلوا التي قدمتُم بها مُتعة )) . فقالوا : كَيْفَ نَجْعلها مُتعة وقدْ سَمَيْنَا الحَجَ ؟ فقال : (( افعلوا مَا آمر كُم به ، فلولا أنى سُقْتُ الهَدْى ، لفعلتُ مِثْلَ الدَى أمر ثكم به ، ولكنْ لا يجلُ مِنِّى حَرَامٌ ، حتَى يَبْلُغَ الهَدْى مَحِله )) ، ففعلوا .

وفى ((صحيحه)) أيضاً عنه: أهل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحَجِّ ... وذكر الحديث وفيه: فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عُمرة ، ويطوفوا ، ثم يقصروا إلا مَن ساق الهَدى: فقالوا: أننطلق إلى منّى وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ((لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ ما أهْدَيْتُ ولوْلا أنَّ معى الهَدى ، لأحللت )).

وفى ((صحيح مسلم)) عنه فى حَجة الوداع: حتى إذا قَدِمنا مكّة ، طُفنا بالكعبة وبالصّفا والمروة ، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أن يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لم يكُن معه هَدْى ، قال : فقلنا : طُلُّ ماذا ؟ قال : (( الحِلُّ كُلُه )) ، فواقعنا النِّساءَ ، وتَطيَّبنا بالطيِّب ، وليسننا ثيابنا ، وليس بيننا وبينن عَرفة إلا أربعُ ليال ، ثم أهللنا يَوْمَ التروية .

وفى لفظ آخر لمسلم: ((فمَنْ كَانَ منْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْى ، فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً ، فحلَّ الناسُ كُلُهُم وقصَّروا إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ كَان مَعَهُ هَدْى ، فلما كان يَوْمُ التروية ،توجَّهُوا إلى مِنَى ، فأهلُوا بالحَجِّ مَنْ عَلَى مَنَى ، فأهلُوا بالحَجِّ

وفى (( مسند البزار )) بإسناد صحيح: عن أنس رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أهل هُو وأصحابه بالحَجِّ والعُمْرة ، فلما قدموا مكة ، طافوا بالبيت والصفا والمروة ، وأمرهم رسول الله عليه وآله وسلم أن يَحِلُوا ، فهابوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( أحِلُوا فَلُو لا أنَّ مَعى الهَدْى ، لأَحْللتُ )) ، فأحلُوا حَتَّى حَلُوا إلى النِّسَاء .

وفى ((صحيح البخارى)): عن أنس ، قال: ((صلّى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً ، والعصر بذى الحُليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به راحلتُه على البيداء ، حَمِدَ اللّه ، وسبّح ، ثم أهل َّ بحَجٍّ وعُمرة ، وأهل الناسُ بهما ، فلما قَدِمنا أمر الناس فحلُوا ، حتى إذا كان يومُ التَّروية ، أهلُوا بالحَجِّ )) .... وذكر باقى الحديث .

وفى ((صحيحه)) أيضاً: عن أبى موسى الأشعرى ، قال: بعثنى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومى باليمن ، فجئت وهو بالبطحاء ، فقال : ((يم أهْللْت )) ؟ فقلْت : أهْللْت بإهالله النّبي صلى الله عليه وسلم . فقال : ((هل مُعَكَ مِن هَدى )) ؟ قلت : لا ، فأمرنى ، فطقت بالبينت وبالصقفا والمروق ، ثم أمرنى فأحد الله .

وفى ((صحيح مسلم)): أن رجلاً من بنى الهُجَيْم قال الابن عبَّاس: ما هَذِه القُتيا التى قَدْ تشغَّبَت بالنَّاس، أنَّ مَنْ طَافَ بالبَيْتِ قَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ: سُّنَة نبيتُكُم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وسلَّم و إنْ رَغِمْتُم

وصدق ابن عباس ، كُلُّ مَن طاف بالبيت ممن لا هَدْى معه مِن مفرد ، أو قارن ، أو متمتّع ، فقد حلّ إما وجوباً ، وإما حكماً ، هذه هي السُّنَّة التي لا رادً لها ولا مدفع ، وهذا كقوله صلى الله عليه

وآله وسلم: ((إذا أدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهنا، وأقْبَلَ الليل مِنْ هاهنا، فقد أقطر الصتَّائِم))، إما أن يكون المعنى: أفطر حكماً، أو دخل وقت إفطاره، وصار الوقت في حقه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت، إما أن يكون قد حلَّ حُكماً، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام، بل هو وقت حلً ليس إلا، ما لم يكن معه هَدى، وهذا صريحُ السُّنَة.

وفى ((صحيح مسلم)) أيضاً عن عطاء قال : كان ابنُ عباس يقولُ : لا يطوف بالبيتِ حَاج ولا غيرُ حاج إلا حَلَّ . وكان يقولُ : هُو بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلهُ ، وكان يأخذُ ذلك مِن أمر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ، حين أمر هم أن يَحِلُوا في حَجَّةِ الوَدَاع .

وفى ((صحيح مسلم)): عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه عُمْرَةُ السُّمُتَعْنَا بها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْى ، فَالْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلْتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةُ)).

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أبى الشَّعثاء ، عن ابن عباس قال: مَنْ جَاءَ مُهلاً بالحَجِّ ، فإنَّ الطَّوافَ باليَيْتِ يُصيَيِّرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أوْ أبَى ، قُلْتُ : إن النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، قُلْلَ : إن النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، قَالَ : هِيَ سُنَّةَ نَبِّيهِمْ وإنْ رَغِمُوا.

وقد روى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من سمّينا وغير هم ، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين ، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكّ ، ويُوجب اليقين ، ولا يُمكن أحداً أن ينكره ، أو يقول : لم يقع ، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ، ومذهب أبى موسى الأشعرى ، ومذهب إمام أهل السّئة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث معه ، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة ، ومذهب أهل الظاهر .

والذين خالفوا هذه الأحاديث ، لهم أعذار .

العذر الأول: أنها منسوخة.

العذر الثاني: أنها مخصوصة بالصحابة ، لا يجوز لغير هم مشار كُتهم في حكمها .

العذر الثالث: معارضتها بما يَدُلُّ على خلاف حُكمها ، وهذا مجموعُ ما اعتذروا به عنها . ونحن نذكر هذه الأعذار عُدْراً عُدْراً ، ونبيِّنُ ما فيها بمعونة الله وتوفيقه .

أما العذر الأول ، وهو النسخ ، فيحتاج إلى أربعة أمور ، لم يأتوا منها بشئ يحتاج إلى نصوص أخر ، تكون تلك النصوص معارضة لهذه ، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ، ثم يُثبت تأخر ها عنها . قال المدَّعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السِّجستاني : حدثنا الفريابي ، حدثنا أبان بن أبى حازم ، قال : حدثتي أبو بكر بن حفص ، عن ابن عُمر ، عن عُمر َ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولى : ((يا أيُّها الناس ؛ إن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أحل لنا المثعة ثم حراً مها علينا )) رواه البزار في ((مسنده )) عنه

قال المبيحون للفسخ: عجباً لكم في مُقاومة الجبال الرَّواسي التي لا تُزعزعُها الرِّياحُ بِكَثِيبٍ مَهيلٍ ، تسفيه الرَّياحُ يميناً وشمالاً ، فهذا الحديثُ ، لا سند ولا متن ، أما سندُه ، فإنه لا تقومُ به حُجة علينا عند أهل الحديث ، وأما متثه ، فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم حرَّمها ، لا يجوز فيها غيرُ ذلك البتة ، لوجوه .

أحدها: إجماعُ الأمة على أنَّ مُتعة الحَجِّ غيرُ محرَّمة ، بل إما واجبة ، أو أفضلُ الأنساك على الإطلاق ، أو مستحبة ، أو جائزة ، ولا نعلم للأمة قولاً خامساً فيها بالتحريم .

الثانى: أن عُمرَ بنَ الخطاب رضى الله عنه ، صحَّ عنه مِن غير وجه ، أنه قال: لو حججتُ لتمتعتُ ، ثم لو حججتُ لتمتعتُ . ذكره الأثرم في ((سننه )) وغيره

وذكر عبد الرزاق في ((مصنفه)): عن سالم بن عبد الله ، أنه سئل: أنهي عمر عن مُتعة الحج الحَجّ ؟ قال: لا ، أبَعْد كِتابِ الله تعالى ؟ وذكر عن نافع ، أن رجلاً قال له: أنهي عمر عن مُتعة الحج ؟ قال: لا . وذكر أيضاً عن ابن عباس ، أنه قال: هذا الذي يز عمون أنه نهي عن المُتعة يعني عمر سمعتُه يقول: لو اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتّعت .

قال أبو محمد بن حزم: صحَّ عن عمر الرجوعُ إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه ، وهذا محال أن يرجعَ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ.

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله: هل هى لعامِهم ذلك أم للأبد ؟ فقال: ((بل للأبد)) ، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها ، وهذا أحدُ الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليها ، وهو الحكمُ الذي أخبر الصادق المصدوق باستمر اره ودوامه ، فإنه لا خلف لخبره .

فصل

## في دعوى اختصاص ذلك بالصحابة

العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه:

أحدها: ما رواه عبدُ اللّهِ بنُ الزبير الحُميدى، حدثتا سُفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المُرقّع، عن أبى ذر أنه قال : كان فسخُ الحجّ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم لنَا خاصة.

وقال وكيع : حدثنا موسى بن عُبيدة ، حدثنا يعقوب بنُ زيد ، عن أبى ذر قال : لم يَكُنْ الْحَدِ بَعْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ حَجَّنَهُ عُمْرَةً ، إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصْحَابَ مَحَمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم .

وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى ، حدثنا سلمه بن الفضل ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأسدى ، عن يزيد بن شريك ، قلنا لأبى ذر: كيف تمتّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنتُم معه ؟ فقال: ما أنثُمْ وَذَاكَ ، إنّما ذَاكَ شَئّ رُخّصَ لنَا فيه ، يعنى المتعة.

وقال البزار: حدثتا يوسف بن موسى ، حدثتا عُبيد الله بن موسى ، حدثتا إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي بكر التيمى ، عن أبيه والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر فى الحجِّ والمتعة : رخصة أعطاناها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو داود : حدثنا هنّاد بن السّرى ، عن ابن أبى زائدة ، أخبرنا محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقولُ فيمن حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها إلى عُمْرَةٍ ، لم يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

وفى ((صحيح مسلم)): عن أبى ذر. قال: كانت المُثْعَةُ فى الحَجِّ لأصْحَابِ مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم خَاصَةً. وفى لفظ: ((كَانَتْ لنَا رُخْصَةً))، يَعْنى المُثْعَة فى الحَجِّ، وفى لفظ آخر: ((لا تَصِحُّ المُثْعَتَانِ إلاَ لنَا خَاصَةً))، يَعنِى مُثْعَة النِّسَاء ومُثْعَة الحَجِّ. وفى لفظ آخر: ((إنَّمَا كَانَتْ لنَا خَاصَةً))، يعنِى مُثْعَة الحَجِّ.

وفى (( سنن النسائى )) بإسناد صحيح : عن إبر اهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبى ذر ، فى متعِة الحجِّ : ليُسنَتْ لكُمْ ، ولسنتُم مِنْهَا فى شَيْ ، إنَّمَا كَانَتْ رُخْصَة لنَا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وفى (( سنن أبى داود والنسائى )) ، من حديث بلال بن الحارث قال : قلت : يا رسول الله ؛ أرأيت فسخَ الحجِّ إلى العُمرة لنا خاصتَة ، أم للناس عامة ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه و آله وسلم : (( بَلْ لنَا خَاصتَة )) ، ورواه الإمام أحمد .

وفى مسند أبى عوانة بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، قال: سُئِلَ عُثْمَانُ عن مُثْعَةِ الحَجِّ فَقَال : كَانَتْ لْنَا ، لَيْسَتْ لَكُمْ .

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة .

قال المجوِّزون للفسخ ، والموجِبُون له: لا حُجة لكم في شئ من ذلك ، فإنَّ هذه الآثار بين باطل لا يَصِحُ عمن نُسِب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تُعارَض به نصوص المعصوم .

أما الأول: فإن المُرقع ليس ممن تقوم بروايته حُجة ، فضلاً عن أن يُقدَّم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل وقد عُورض بحديثه : ومن المُرقع الأسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، الأمر بفسخ الحَج إلى العُمْرة . وغاية ما نقل عنه إنْ صح : أن ذلك مختص بالصحابة ، فهو رأيه . وقد قال ابن عباس ، وأبو موسى الأشعرى : إن ذلك عام للأمة ، فرأى أبى ذر معارض برأيهما ، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ، ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العُمْرة التى وقع السؤال عنها وكانت عُمْرة فسخ لأبد الأبد ، لا تَختص بقرن دون قرن ، وهذا أصح سنداً من المروى عن أبى ذر ، وأولى أن يُؤخذ به منه لو صح عنه .

وأيضاً .. فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به ، فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص ، وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد ، فقول من ادّعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل ، فلا يُقبَلُ إلا ببر هان ، وإنّ أقلّ ما في الباب معارضته من ادّعى بقاءه وعمومه ، والحجة تقصل بين المتنازعين ، والواجب الردّ عند التنازع إلى الله ورسوله . فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص ، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : إنه باق وحكمه عام ، فعلى من ادّعى النسخ والاختصاص الدليل .

وأما حديثه المرفوع حديث بالل بن الحارث فحديث لا يُكْتَبُ ، ولا يُعارَض بمثله تلك الأساطين الثابتة .

قال عبد الله بن أحمد: كان أبى يرى للمُهلِّ بالحج أن يفسخَ حجَّه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي آخِرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم.: (( اجْعَلُوا حَجَّمُ عُمْرَةً)). قال عبد الله: فقلت لأبى: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، يعنى قوله: (( لنا خاصة )) ؟ قال: لا أقول به ، لا يُعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال بن الحارث عندى يثبت . هذا لفظه .

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يَصِحُ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التى أمرهم أن يفسخوا حَجَّهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبُت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: (( دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القيّامَة))، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن نَشْهَدُ باللّهِ أن حديث بلال بن الحارث هذا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه، وكيف تُقدَّم رواية بلال بن الحارث، على روايات الثقات الأثبات، حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم خلاف روايته، ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، وابنُ عباس رضى الله عنه يُفتى بخلافه، ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم متوافرون، و لا يقول له رجلٌ واحد منهم: هذا كان مختصاً بنا، ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة، أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك هم؟

وأما قول عثمان رضى الله عنه فى متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبى ذر سواء، على أن المروى عن أبى ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور:

أحدها: اختصاص جو از ذلك بالصحابة ، و هو الذي فهمه مَنْ حرَّم الفسخ.

الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة ، وهو الذى كان يراه شيخنا قدَّس اللّه روحه يقول: إنهم كانوا قد قرض عليهم الفسخ لأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم به ، وحتمه عليهم ، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله وأما الجواز والاستحباب ، فللأمة إلى يوم القيامة ،

لكنْ أبَى ذلك البحرُ ابنُ عباس ، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة ، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهَدْى ، أن يحلَّ و لا بد ، بل قد حَلَّ و إن لم يشأ ، وأنا إلى قوله أميلُ منى إلى قول شيخنا .

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجاً قارناً أو مفرداً بلا هَدى ، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسُق الهَدْي ، والقِر إن لمن ساق ، كما صح عنه ذلك . وأمّا أن يَحرم بحج مفرد ، ثم يفسخه عند الطواف إلى عُمرة مُفردةٍ ، ويجعله متعة ، فليس له ذلك ، بل هذا إنما كان للصحابة ، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ إليه ، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه ، لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد ، ثم يفسخه .

و إذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين ، رأيتهما إما راجمين على الاحتمال الأول ، أو مساويين له ، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة ، وبالله التوفيق .

وأما ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن أبي ذر: أن المتعة في الحج كانت لهم خاصّة. فهذا ، إن أريد به أصل المتعة ، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين ، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ ، احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم في ((سننه)): وذكر لنا أحمد بن حنبل ، أن عبد الرحمن بن مهدى حدّثه عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبي ذر ، في متعة الحج ، كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر ، هي في كتاب الله عَزَّ وجَلَّ : {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ [البقرة: ١٩٦].

قال المانعون من الفسخ: قول أبى ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة ، لا يُقال مثلُه بالرأى ، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادَّعى بقاءه وعمومه ، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما ، فهو بمنزلة صاحب اليد في العَيْن المدَّعاة ، ومدَّعى فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي ثقدَّم على صاحب اليد .

قال المجوِّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه ، بل هذا رأى لا شك فيه ، وقد صرَّح بأنه رأى من هو أعظمُ من عثمان وأبى ذر عمران بن حصين ، ففى ((الصحيحين)) واللفظ للبخارى: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القُرآن ، فقال رجل برأيه ما شاء ولفظ مسلم:

نزلت آية المتعة في كتاب الله عَزَّ وجَلَّ : يعنى مُتعة الحج ، وأمرنا بها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وآله وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ مُتعة الحج ، ولم ينه عنها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر .

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها ، وقال له : إن أباك نهى عنها : أأمْرُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقُ أن يُتَبَعَ أو أمْرُ أبى ؟، .

وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يُوشِكُ أن تَنْزِلَ عليكم حِجَارَةُ من السماء ، أقول : قالَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ فهذا جوابُ العلماء ، لا جوابُ من يقول: عثمانُ وأبو ذر أعلمُ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم ، فهلاً قال ابنُ عباس ، وعبدُ الله بن عمر : أبو بكر وعمرُ أعلمُ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا ، ولم يكن أحدٌ مِن الصحابة ، و لا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم كانوا أعلمَ بالله ورسوله ، وأتقى له من أن يُقَدِّمُوا على قول المعصوم رأى غير المعصوم ، ثم قد ثبت النصُّ عن المعصوم ، بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها : عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسعدُ بن أبي وقّاص ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وسعيد بن المسيِّب ، وجمهور التابعين ، ويدل على أن ذلك رأى محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، أن عمر َ بن الخطَّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين ؟ ما أحدثت في شأن النُّسُك ؟ فقال: إن نَاخُدْ بِكِتَابِ رَبِّنَا ، فإنَّ اللّه يڤول: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وِ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: ١٩٦]، وإنْ نَأْخُدْ بِسُّنَّةِ رَسُولِ اللّه صلّى اللّه عليه و البه و سَلّم، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله وسلم لم يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ ، فَهَذَا اتَّفَاقٌ من أبى موسى وعمر ، على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداءً ، إنما هو رأى منه أحدثه في النُّسُك ، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن استدل له بما استدل ، وأبو موسى كان يُفتى الناسَ بالفسخ في خلافة أبى بكر رضى الله عنه كُلّها ، وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضى الله عنه في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أنه رأى أحدثه عمر رضي الله عنه في النُّسُك ، ثم صحَّ عنه الرجوعُ عنه .

فصل

في معارضة أحاديث الفتح بما يدل على خلافها

وأما العذر الثالث: وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها ، فذكروا منها ما رواه مسلم في ((صحيحه)) من حديث الزهرى ، عن عُروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع ، فمنا مَن أهل بعمرة ، ومنا مَن أهل بحج ، حتى قدِمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((مَن أحْررَمَ بعُمْرةٍ وَلَمْ يُهْدِ ، فَلْيَحْلِلْ ، ومَن أحْررَمَ بعُمْرةٍ وأهْدَى ، فلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَه ، ومَن أهل بحَجٍ ، فَلْيُتمَّ حَجَّه )) ، وذكر باقى الحديث .

ومنها: ما رواه مسلم فى ((صحيحه)) أيضاً من حديث مالك ، عن أبى الأسود ، عن عُروة عنها: خَرجنا مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجَّة الوَداع ، فمنا من أهلَّ بعُمرة ، ومنَّا من أهلَّ بحج وعُمرة ، ومنا من أهلَّ بالحجِّ ، وأهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالحجِّ ، فأمَّا مَن أهلَّ بعمرة فحلَّ ، وأمَّا مَن أهلَّ بحجِّ ، أو جَمَعَ الحجَّ والعُمرة ، فلم يَحِلُّوا حتى يومُ النحر .

منها: ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدى ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عائشة ، قالت : خَرَجْنَا مع رسول اللّهِ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لِلحجِّ على ثلاثة أنواع: فمِنّا مَن أهلّ بعُمرة وحَجَّة ، ومنا مَن أهلّ بحجِّ مُفرد ، ومِنّا مَن أهلّ بعُمرة مفردة ، فمَن كان أهلّ بحجٍّ وعُمرة معا ، لم يحِلّ مِن شي مما حَرُمَ منه حتّى قضى مناسبك الحجّ ، ومَن أهلّ بعُمرة مفردة ، فطاف بالبيت وبالصقا والمروة ، حلّ مما حرم منه حتى استقبل حَجًا .

ومنها: ما رواه مسلم في ((صحيحه)) من حديث ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن محمد بن نَوْقل ، أنَّ رجُلاً مِن أهل العِراق ، قال له: سل لي عُروة بن الزبير ، عن رجل أهلَّ بالحج ، فإذا طاف بالبيت ، أيحِلُّ أم لا ؟ فذكر الحديث ، وفيه : قد حجَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه و آله وسلم ، فأخبر تتى عائشة ، أن أول شئ بدأ به حين قَدِمَ مكة ، أنه توضأ ، ثمَّ طاف بالبَيْت .. ثم حجَّ أبو بكر ، ثم كان أوَّل شئ بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرة .. ثم عُمر مثلُ ذلك .. ثم حجَّ عثمان ، فرأيتُه أوَّلُ شئ بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرة . ثم معاوية وعبدُ اللَّه بن عمر ، ثم حججت مع أبى الزبير بن العوَّام ، فكان أوَّل شئ بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرة . ثم معاوية وعبدُ اللَّه بن عمر ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار ، يفعلون ذلك ، ثم لم تكن عُمْرة ، ثم آخِر مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر ، ثم لم ينقضنها بعُمرة ، فهذا ابن عمر عندهم ، أفلا يسألونه ؟ و لا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يَبدؤون بشيء حين

يضعون أقدامَهم أوَّلَ مِنَ الطَّواف بالبَيْتِ ، ثم لا يَحِلُون ، وقد رأيتُ أمى وخالتى حين تَقْدَمَان لا تَبْدآن بشيءٍ أوَّلَ من الطواف بالبيت ، تطوفان به ثم لا تَحِلان .

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديثَ الفسخ ، ولا مُعارضة فيها بحمد الله ومنِّهِ .

أما الحديث الأول وهو حديث الزهرى ، عن عُروة ، عن عائشة فَغَلِط فيه عبد الملك بن شعيب ، أو أبوه شعيب ، أو جَدُه الليث ، أو شيخه عقيل ، فإن الحديث رواه مالك ومعمر ، والناس ، عن الزهرى ، عن عروة ، عنها وبيَّئُوا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر مَن لم يَكُن معه هَدى إذا طاف وسعى ، أن يَحِل فقال مالك : عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِخمس ليالٍ بقين لذى القِعدة ، ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَن لم يكن معه هَدى ، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، أن يَحِل في وذكر الحديث . قال يحيى : فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمد ، فقال : أنتك والله بالحديث على وجهه .

وقال منصور: عن إبر اهيم ، عن الأسود ، عنها ، خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم و لا نرى إلا الحجّ ، فلما قدِمْنَا ، تَطُوَّفْنَا بالبَيْتِ ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه و آله وسلم من لم يكن ساق الهَدْى ، أن يَحِلّ ، فحلّ مَنْ لم يكن ساق الهَدْى ، ونساؤه لم يَسُفْنَ فأحْلَلْنَ .

وقال مالك ومعمر كلاهُما عن ابن شهاب ، عن عُروة ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : الله عليه و آله وسلم عام حَجة الوداع ، فأهلنا بعُمرة ، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه و آله وسلم : (( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ ، فلايُهلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَة ، و لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ منهما جَميعاً )) .

وقال ابن شهاب عن عُروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولفظه : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحَجِّ ، فأهدى ، فساق معه الهدى من ذى الحُليفة ، بدأ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأهلَّ بالعُمرة ، ثم أهلَّ بالحَجِّ ، وتمتَّع الناسُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحَجِّ ، فكانَ مِن الناس مَن أهدى ، فساق معه الهَدى ، ومنهم من لم يُهدِ ، فلمَّا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكَّة ، فالناس مَن أهدى ، فساق معه الهَدى ، فإنَّه لا يَحِلُّ مِن شئ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ ، ومَن لم يُكُن ، قال الناس : (( مَن كَانَ مِنْكُم أهدى ، فإنَّه لا يَحِلُّ مِن شئ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ ، ومَن لمْ يَكُن

أهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وبَيْنَ الصَّفَا و المَرْوَة ، ولَيُقصِّرْ وَلْيَحِلَّ ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ ولْيُهْدِ ، فمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ، فَصِيامُ تَلاْتَةِ أَيَّام في الحَجِّ ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِه )) ... وذكر باقى الحديث .

وقال عبد العزيز الماجِشُون: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نَدْكُرُ إلا الحَجَّ ... فذكر الحديث وفيه، قالت : فلما قدمْتُ مَكَّة ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: (( اجْعَلُوها عُمْرَةً ، فأحَلَّ النَّاسُ إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْى )) .

وقال الأعمش: عن إبراهيم، عن عائشة: خرجنا مع رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم لا ندُّكُر إلا الحَجَّ، فلما قَدِمْنَا ، أمرِ نَا أَنْ نَحِلَّ ... وذكر الحديث .

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه ، عن عائشة: خرجنا مَعَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، و لا نذكر إلا الحَجَّ ، فلما جِنْنَا سَرفَ ، طَمِثْتُ . قالت : فدخلَ عَلَىَّ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكى . فقال : ((ما يُبْكِيك)) ؟ قالت : فَقُلْتُ : والله لودِدْتُ أنّى لا أحُجُّ العَامَ فذكر الحديث . وفيه : فلما قَدِمْتُ مكة ، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ((اجْعَلُوهَا عُمْرةً)) ، قالت : فَحَلَّ الناسُ إلا من كَانَ مَعَهُ الهَدْئ .

وكل هذه الألفاظ في ((الصحيح))، وهذا موافق لما رواه جابر، وابن عمر، وأنس، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو سعيد، وأسماء، والبراء، وحفصة، وغيرهم، من أمره صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كُلهم بالإحلال، إلا مَنْ ساق الهَدْى، وأن يجعلوا حجهم عُمْرةً. وفي اتفاق هؤلاء كُلهم، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أصحابه كلهم أن يحلوا، وأن يجعلوا الذي قدموا به مُتعة، إلا مَنْ ساق الهَدْى، دليلٌ على غلط هذه الرواية، ووهم وقع فيها، يُبين ذلك أنها من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهرى، عن عروة، والليث بعينه، هو الذي روى عن عقيل، عن الزهرى، عن عروة، والليث بعينه، هو الذي روى عن عقيل، عن الزهرى، عن عروة، والمرة من أبيه، في تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلم، وأمره لمن لم يكن أهدى أن يَحِلَّ.

ثم تأملنا ، فإذا أحاديث عائشة يُصدِّقُ بعضه بعضاً ، وإنما بعض الرواة زاد على بعض ، وبعضهم اختصر الحديث ، وبعضهم اقتصر على بعضه ، وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور : ليس فيه منع من أهل بالحجِّ من الإحلال ، وإنما فيه أمره أن يُتِمَّ الحج ، فإن كان هذا محفوظاً ، فالمراد به

بقاؤه على إحرامه ، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال ، وجعله عمرة ، ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر بالإتمام ، كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران ، ويتعين هذا ولا بُد ، وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ ، والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن بالإفراد ، وهذا محالٌ قطعاً ، فإنه بعد أن أمر هم بالحلِلِّ لم يأمر هم بنقضه ، والبقاء على الإحرام الأول ، هذا باطل قطعاً ، فيتعين أن كان محفوظاً أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ ، ولا يجوز غير هذا البتة .. والله أعلم .

فصل

وأما حديثُ أبى الأسود ، عن عروة ، عنها . وفيه : (( وأما مَنْ أهلَّ بحجِّ أو جمعَ الحجَّ والعُمرة ، فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر )) . وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : ((فمن كان أهلَّ بحجِّ وعُمرة معاً ، لم يَحِلَّ من شيئ مما حَرُمَ منه حتى يَقْضِي مَناسِكَ الحَجِّ ، ومَنْ أهَلَّ بِحَجِّ مُقْرِدٍ كَذَلِكَ )) . فحديثان ، قد أنكر هما الحفاظ ، وهما أهل أن يُنكر ا ، قال الأثرم : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك بن أنس ، عن أبى الأسود ، عن عُروة ، عن عائشة : ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالعُمْرَةِ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وِالْعُمْرِ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وسلم ، فأمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، فأحلُوا حِينَ طَافُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا والمَرْوَةِ . وَأُمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ والعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَحِلُوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ))، فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديثِ مِن العَجَبِ ، هذا خطأ ، فقال الأثرم: فقلتُ له: الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، بخلافه ؟ فقال : نعم ، وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكر إن جداً ، قال: و لأبي الأسود في هذا النحو حديثٌ لا خفاء بِتُكريّبه ، وَوَهْنِهِ ، وبُطلانه . والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه ، أن عبد الله مولى أسماء ، حدَّثه أنه كان يَسْمَعُ أسماء بنتَ أبى بكر الصِّدِّيق رضى الله عنهما تقول كُلما مَرَّتْ بالحَجُون : صلَّى اللَّه على رسوله : لقد نزلنا معه هاهنا ، ونحنُ يومئذ خفافٌ ، قليلٌ ظهرُنا ، قليلةٌ أزوادُنا ، فاعتمرتُ أنا وأختى عائشة ، والزبيرُ ، وفلان ، وفلان فلما مسحنا البيتَ ، أَحْلَانَا ، ثُمَّ أَهْلَلْنا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ .

قال : وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقلُّ علم بالحديثِ لوجهين باطلين فيه بلا شك :

أحدُهما : قوله : فاعتمرتُ أنا وأختى عائشة ، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل ، في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة ، ولذلك أعمرها من التتعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة ، هكذا رواه جابر بن عبد الله ، ورواه عن عائشة الأثبات ، كالأسود بن يزيد ، وابن أبي مُليكة ، والقاسم بن محمد ، وعروة ، وطاووس ، ومجاهد .

الموضع الثانى : قوله فيه : فلما مسحنا البيت ، أحللنا ، ثم أهللنا من العشى بالحج ، وهذا باطل لا شكّ فيه ، لأن جابراً ، وأنس بن مالك ، وعائشة ، وابن عباس ، كُلُهم روو ا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة ، وأن إحلالهم بالحجّ كان يوم التروية ، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك .

قلت: الحديثُ ليس بمنكر و لا باطل ، و هو صحيح و إنما أتى أبو محمد فيه مِن فهمه ، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي و عائشة ، و هكذا وقع بلا شك . و أما قولها : فلما مسحنا البيت أحْللْنَا ، فإخبار منها عن نفسها ، و عمن لم يُصبه عذرُ الحيض الذي أصابَ عائشة ، و هي لم تُصرِّح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة ، و أنها حلّت ذلك اليوم ، و لا ريبَ أن عائشة قدمت بعمرة ، ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف ، فأدخلت عليها الحج ، وصارت قارنة . فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، أو قدمت بعمرة ، لم يكن هذا كذبا .

وأما قولها: ثم أهللنا مِن العَشِيِّ بالحج، فهي لم تَقُلْ: إنهم أهلُوا من عشى يوم القدوم، ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشيَّ يوم التروية. ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يُصرَّح فيه بعشى ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره، فردُ أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه.

قال أبو محمد: وأسلمُ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة ، يعنى اللذين أنكرَهُما ، أن تُخرَّجَ روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذينَ أهلُوا بحجٍّ ، أو بحجٍّ وعُمرة ، لم يَحِلُوا حتى كان يومُ النحر حين قضو امناسك الحج ، إنما عنت بذلك مَن كان معه الهَدى ، وبهذا تتقى النُّكرةُ عن هذين الحديثين ، وبهذا تأتلِف الأحاديث كلها ، لأن الزهرى عن عُروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة ، والزهرى بلا شك أحفظُ من أبى الأسود ، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَن لا يُقررَن يحيى بن عبد الرحمن إليه ، لا في حفظ ، ولا في ثقة ، ولا في جَلالة ، ولا في عائشة ، بطانة لعائشة ، كالأسود ابن يزيد ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة ،

وعَمْرة بنت عبد الرحمن ، وكانت فى حجر عائشة ، وهؤلاء هم أهلُ الخصوصية والبطانة بها ، فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك ، لكانت روايتُهم أو رواية واحد منهم ، لو انفرد هى الواجبُ أن يؤخذ بها ، لأن فيها زيادة على رواية أبى الأسود ويحيى ، وليس من جَهَلَ ، أو غَفَلَ حُجَّة على من علم ، وذكر وأخبر ، فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة فسقط التعلُّق بحديث أبى الأسود ويحيى اللذين ذكرنا

قال : وأيضاً ، فإن حديثي أبي الأسود ويحيى ، موقوفان غير مسندين ، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت ، دون أن يذكرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أمرهم أن لا يَجلُوا ، ولا حُجَّة في أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو صح ما ذكراه ، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ لا هَدْي معه بالفسخ ، فتمادى المأمورون بذلك ، ولم يَحلُوا لكانوا عصاة لله تعالى ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، وبر ًاهم منه ، فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى ، إنما عنى فيهما : من كان معه هَدْي ، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها ، بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهَدي ، بأن يجمع حجاً مع العُمرة ، ثم لا يَحِلَّ حتى يحلَّ منهما جميعاً . ثم ساق من طريق مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها ترفعه : ((مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهلِلْ بالحَجِّ والعُمْرة ، ثمَّ لا يَحِلَّ حتى يحلَ من طريق عروة ، عن عروة ، عن عروة وحديث يحيى عن عائشة ، يُبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك ، في حديث أبي الأسود ، عن عروة وحديث يحيى عن عائشة ، وارتقع الآن الإشكال جملة ، والحمد لله رب العالمين .

قال: ومما يُبيِّنُ أن في حديثِ أبي الأسود حذفاً قوله فيه: عن عُروة: (( أن أُمَّه وخالته والزُّبير ، أقبلوا بعُمرة فقط، فلما مسحُوا الركن، حلُّوا). ولا خلاف بين أحد، أن مَن أقبل بعُمرة لا يَحلُّ بمسح الركن، حتى يسعى بين الصَّفا والمَرْوَةِ بعد مسح الركن، فصحَّ أن في الحديث حذفاً بيَّنه سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل التشغيبُ به جملة .. وبالله التوفيق.

فصال

(يتبع...)

@ وأما ما في حديث أبي الأسود ، عن عروة ، من فعل أبي بكر ، وعمر ، والمهاجرين ، والأعمش ، عن والأنصار ، وابن عمر ، فقد أجابه ابن عباس ، فأحسن جوابه ، فيُكتفى بجوابه . فروى الأعمش ، عن

فضيل بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعُمَرُ عن المُتعة . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : قال أبو بكر وعمر .

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعمر، عن أيوب، قال: قال عُروة لابن عباس: ألا تتقى الله ثرَخّص في المُتعة ؟، فقال ابن عباس: سل أمّك يا عُريّة فقال عُروة: أمّا أبو بكر وعمر، فلم يفعلا ، فقال ابن عباس: والله ما أراكم مُنتهين حتى يُعَدّبَكُمُ الله ، أحدّتُكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتُحدّتُونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عُروة: لهُما أعلمُ بسُنّة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبعُ لها منك.

وأخرج أبو مسلم الكجى ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختيانى ، عن ابن أبى مُليكة ، عن عُروة بن الزبير ، قال لرجل مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : تأمُرُ النَّاس بالعُمر َةِ فى هؤ لاء العَشْر ، وليس فيها عُمرة ؟، قال : أو لا تَسألُ أُمَّك عن ذلك ؟ قال عُروة : فإن أبا بكر وعُمر لم يفعلا ذلك ، قال الرجل : مِن هاهنا هلكتُم ، ما أرى الله عز وجل إلا سنيعد بُكم ، إنّى أحد تكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتُخبرونى بأبى بكر وعمر . قال عروة : إنهما والله كانا أعلم بسنُ تَة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْك ، فسكت الرجل .

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا ، بجواب نذكره ، ونذكر جواباً أحسن منه لشيخنا .

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبى بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم. وعائشه أم المؤمنين، أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثورى، عن أبى إسحاق السبيعى، عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعمل على الموسيم ؟ قالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنها خلاف ما قاله عروة، ومن هو خير من عروة، وأفضل، وأعلم، وأصدق، وأوثق. ثم ساق من طريق البزار، عن الأشج، عن عبد الله بن إدريس الأودى، عن ليث، عن عطاء، وطاووس، عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمر. وأول من نهى عنها معاوية.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر . حتى مات ، وعمر ، وعثمان كذلك . وأول من نهى عنها : معاوية .

قلت : حديث ابن عباس هذا ، رواه الإمام أحمد في ((المسند)) والترمذي . وقال : حديث حسن .

وذكر عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : قال أبيُّ بن كعب ، وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقومُ فتبيِّنَ للنَّاسِ أمر َ هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بقى أحد إلا وقد عَلِمَهَا ، أما أنا فأفعلها .

وذكر على بنُ عبدِ العزيز البغوى ، حدثنا حجاجُ بن المنهال ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن حماد بن أبى سليمان أو حميد عن الحسن ، أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة ، وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال ، وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَصْبغُوا بالبَول ، وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج ، فقال أبى بنُ كعب : قد رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال ، وبه وبأصحابه الحاجة إليه، فلم يأخذه ، وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبَسون الثيابَ اليمانية ، فلم ينه عنها ، وقد علم أنها تُصْبغُ بالبول، وقد تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم فلم ينه عنها ، ولم يُثرَل اللهُ تعالى فيها نهياً .

وقد تقدَّم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة ، ثم حججت لتمتعت ، ولو حججت خمسين حَجة ، لتمتعت ورواه حماد بن سلمة . عن قيس ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرت في سنة مرتين ، ثم حججت ، لجعلت مع حَجتي عُمرة . والثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرت ، ثم اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن حجير ، وليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : هذا الذي يزعمُون أنه نهي عن المتعة يعني عمر سمعته يقول : لو اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتعت . قال ابن عباس : كذا وكذا مرة ، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة .

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا ، فهو أن عُمر رضى الله عنه ، لم ينه عن المتعة البتة ، وإنما قال : إنَّ أتَمَّ لِحَجِّكم وعُمر تِكم أن تَقْصِلُوا بينهما ، فاختار عُمر لهم أفضل الأمور ، وهو إفراد كل

واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده ، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى ، وقد نص على ذلك : أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم . وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، وكان عُمر يختاره للناس ، وكذلك على رضى الله عنهما

وقال عمر وعلى رضى الله عنهما فى قوله تعالى: {وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله} [البقرة: ١٩٦] قالا : إتمامهُما أن تُحرِمَ بهما مِن دُويْرَةِ أهلِكِ وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة فى عُمرتها: (( أَجْرُكِ عَلَى قَدْر نَصَيكِ )) فإذا رجع الحاجُّ إلى دُويْرة أهلِه ، فأنشأ العُمرة منها ، واعتمر قبل أشهر الحجِّ ، وأقام حتى يحجَّ ، أو اعتمر فى أشهره ، ورجع إلى أهله ، ثم حجَّ ، فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرةِ أهله ، وهذا إتيانٌ بهما على الكمال ، فهو أفضلُ من غيره .

قلت: فهذا الذى اختاره عمر للناس، فظن من غلِط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب، وقد ذكرناها، ومنهم من جعل فى ذلك روايتين عن عمر، كما عنه روايتان فى غيرهما من المسائل، ومنهم من جعل النهى قولاً قديماً، ورجع عنه أخيراً، كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهى رأياً رآه من عنده لكراهته أن يَظل الحاج معرسين بنسائهم فى ظل الأراك .

قال أبو حنيفة : عن حماد ، عن إبر اهيم النخعى ، عن الأسود بن يزيد ، قال : بينما أنا واقف مع عُمر َ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة ، فإذا هو برجل مُرجِّلٍ شعر ، يفوحُ منه ريحُ الطِّيب ، فقال له عمر : أمحرمٌ أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم ، إنما المحرمُ الأشْعَثُ الأَعْبَرُ الأَدْفَرُ . قال : إنى قَدِمتُ متمتَّعاً ، وكان معى أهلى ، وإنما أحرمتُ اليومَ ، فقال عمر عند ذلك : لا تتمتَّعُوا في هذه الأيام ، فإنى لو رخَّصتُ في المُتعة لهم ، لعرَّسُوا بهنَّ في الأراك ، ثم راحوا بهن حُجَّاجاً . وهذا يبين ، أن هذا من عمر رأى رآه.

قال ابن حزم: فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه، ثم أصبح محرماً ، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم.

فصل

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخربين ، نذكر هُما ونبيِّنُ فسادهما ..

الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياط يقتضى المنع منه صيبانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم، بل أكثر هم.

والطريقة الثانية: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر هم بالفسخ ليبيِّن لهم جواز العُمرة فى أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يكر هون العُمرة فى أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا بَرا الدَّبر ، وعَفَا الأثر ، وانْسَلَخَ صَفَر ، فقد حلَّتِ العُمْر أهُ لِمَن اعْتَمَر ، فأمر هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ، ليبين لهم جواز العُمرة فى أشهر الحج ، وهاتان الطريقتان باطلتان .

أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرع ، إذا لم تتبين السُّنَّة ، فإذا تبيَّنت فالاحتياط هو البِّاعُها وترك ما خالفها واتباعها ، أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان:

احتياط للخروج مِن خلاف العلماء ، واحتياط للخروج من خِلاف السُّنَّة ، ولا يخفى رُجحانُ أحدهما على الآخر .

و أيضاً .. فإن الاحتياط ممتتع هنا ، فإنَّ للناس في الفسخ ثلاثة أقو ال :

أحدها: أنه محرَّم.

الثاني: أنه و اجب ، و هو قول جماعة من السلف و الخلف .

الثالث: أنه مستحب ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرَّمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه ، وإذا تعدَّر الاحتياط بالخروج من الخلاف ، تعيَّن الاحتياط بالخروج من خلاف السُّنَة .

فصل

وأما الطريقة الثانية : فأظهر بطلانا من وجوه عديدة .

أحدُها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عُمرَهُ الثلاث في أشهر الحج في ذي القعْدة ، كما تقدَّم ذلك ، وهو أوسطُ أشهر الحج ، فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلمو اجواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة ، وقد تقدَّم فعله لذلك ثلاث مرات ؟

الثانى: أنه قد ثبت فى (( الصحيحين )) ، أنه قال لهم عند الميقات: (( مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَقْعَلْ )) فبيَّن لهم جوازَ فَلْيَقْعَلْ ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلِّ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ فَلْيَقْعَلْ )) فبيَّن لهم جوازَ الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات ، وعامة المسلمين معه ، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمرُ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازَها بذلك ، فهم أجدرُ أن لا يعلموا جوازَها بالفسخ .

الثالث: أنه أمر من لم يَسُق الهَدْى أن يتحلّل ، وأمر من ساق الهَدْى أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محلّه ، ففرق بين محرم ومحرم ، وهذا يدل على أن سوق الهَدْى هو المانع من التحلل ، لا مجردُ الإحرام الأول ، والعلّة التى ذكروها لا تختص بمحرم دوم محرم ، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل و عدمه للهَدْى وجوداً و عدماً لا لغيره .

الرابع: أن يقال: إذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين ، كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضلُ لهذه العِلَّة ، لأنه إذا كان إنما أمر هم بذلك لمخالفة المشركين ، كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعاً إلى يوم القيامة ، إما وجوباً وإما استحباباً ، فإن ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهَدْى المشركين ، هو مشروع إلى يوم القيامة ، إما وجوباً أو استحباباً ، فإن المشركين كانوا يُفيضُون من عرفة قبل غروب الشمس ، وكانوا لا يُفيضون من مز دلفة حتى تَطلع الشمس ، وكانوا يقولون : أشرق تبير كيما نغير ، فخالفهم النبيُ صلى الله عليه وسلم ، وقال : ((خَالفَ هَدْيُنا هدْيَ المُشْركِين ، فَلَمْ نُفِضْ مِنْ عَرفَة حَتّى غَربَتِ الشّمَسُ )) .

وهذه المخالفة ، إما ركن ، كقول مالك ، وإما واجب يَجبرُه دم ، كقول أحمد ، وأبى حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وإما سُنَّة ، كالقول الآخر له .

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُنَة باتفاق المسلمين ، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة ، بل تفيض من جَمْع ، فخالفهم النبى صلى الله عليه وسلم ، ووقف بعرفات ، وأفاض منها ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : {ثُمَّ أفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: ١٩٩]، وهذه المخالفة من أركان الحجِّ باتفاق المسلمين ، فالأمُور التي تُخَالِفُ فيها المشركين هي الواجب أو المستحبُّ ، ليس فيها مكروه ، فكيف يكون فيها مُحرَّم ؟ وكيف يُقال : إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنُسُك يُخالِفُ نُسُك المشركين ، مع كون الذي نهاهم عنه ، أفضل مِن الذي أمر هم به ؟

أو يقال : مَنْ حجَّ كما حج المشركون فلم يتمتع ، فحجُّه أفضلُ مِن حجِّ السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار ، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الخامس: أنه قد ثبت في (( الصحيحين )) عنه ، أنه قال : (( دَخَلْتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيامَة )) . وقيل له : عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا ، أم لِلأَبَدِ ؟ فَقَالَ : (( لا ، بَلْ لأَبدِ الأَبدِ ، دَخَلَت العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيامَة )) .

وكان سؤالهم عن عُمْرة الفسخ ، كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل . قال : حتى إذا كان آخر طوافه عَلَى المروة ، قال : ((لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمرى مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَمْ أسدُق الهَدْى ، ولجَعَلْتُها عُمْرة ، فمَنْ كَانَ مِثْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْى، فَلْيُحِلَ ، وَلْيَجْعَلْها عُمْرة )) ، فقامَ سرُراقة بنُ مالك فقال : يا رسول الله ؛ ألعامنا هذا ، أم للأبد ؟ فشبَّكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابِعَه واحِدة في الأخرى ، وقال : ((دَخَلَتِ العُمْرة في الحَجِّ مَرتَيْن ، لا بَلْ لأبدِ الأبد )) .

وفى لفظ: قَدِمَ رسولُ صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذى الحِجة ، فأمرنا أن نحل ، فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خَمْسٌ أمرنا أنْ ثقضي إلى نِسائنِنا ، فَنَأْتَى عَرَفَة تَقْطُر مُذَاكِيرنَا المَنِي .. فذكر الحديث . وفيه : فقال سر اقة بنُ مالك : لِعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : (( لأبد )) .

وفى ((صحيح البخارى)) عنه: أن سر اقة قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ألكُمْ خَاصنة هَذِهِ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ((بل لِلأَبدِ)) فبيّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أن تلك العُمرة التي فسخ من فسخ منهم حجّه إليها لِلأَبد، وأن العُمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة. وهذا يُبيّن أن عمرة التمتع بعضُ الحج.

وقد اعترض بعضُ الناس على الاستدلال بقوله: ((بَلْ لأبدِ الأبدِ)) باعتراضين ، أحدهما: أن المراد ، أن سقوط الفرض بها لا يختصُ بذلك العام ، بل يُسقِطُه إلى الأبد ، وهذا الاعتراض باطل ، فإنه لو أراد ذلك لم يَقُلْ: للأبد ، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معيَّنة ، بل إنما يكون لجميع المسلمين ، ولأنه قال: (( دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيَامَةِ )) ، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب ، لما اقتصروا على العُمرة ، بل كان السؤالُ عن الحج ، ولأنهم قالوا له: (( عُمرتنا هذه لِعامِنَا هَذَا ، أم لِلأَبدِ )) ؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كُلَّ عام ، لقالوا له ، كما قالوا له في الحج : أكلَّ عام يا رسولَ الله ؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحجِّ بقوله : (( دَرُوني مَا تَرَكَثُكُم ، لوْ قُلْتُ

: نَعَمْ لُو جَبَتْ )) . و لأنهم قالوا له : هذه لكم خاصة . فقال : (( بَلْ لأبد الأبد )) . فهذا السؤال و الجواب ، صريحان في عدم الاختصاص .

الثانى: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جواز الاعتمار فى أشهر الحجّ ، وهذا الاعتراض أبطلُ مِن الذى قبله ، فإن السائل إنما سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيه عن المُتعة التى هى فَسخُ الحجِّ ، لا عن جواز العُمرة فى أشهر الحجِّ ، لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره مَن لا هَدْى معه بفسخ الحجِّ ، فقال له سراقة حينئذ: هذا لِعامنا ، أم للأبد ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه ، لا عمَّا لم يسأله عنه . وفى قوله: (( دَخَلتِ العُمْر َةُ فى الحَجِّ إلى يَوْم القِيَامَةِ )) ، عقب أمره مَن لا هَدْى معه بالإحلال ، بيانٌ جلى أن ذلك مستمر إلى يوم القِيامة ، فبطل دعوى الخُصوص.. وبالله التوفيق .

السادس: أن هذه العِلَة التي ذكر تموها، ليست في الحديث، ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة ، بطل اعتراضكم بها، وإنْ كانت صحيحة ، فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحّت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرَّمَلَ شُرعَ لِيُرى المشركين قوتَه وقوَّة أصحابه، واستمرت مشروعيتُه إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العِلَة على الاختصاص بهم على كل تقدير.

السابع: أنَّ الصحابَة رضى الله عنهم، إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة فى أشهر الحجِّ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العُمرة، قَمَن بعدهم أحرى أن لا يَكْتَفى بذلك حتى يَقْسَخَ الحجَّ إلى العُمرة، اثباعاً لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، واقتداءً بأصحابه، إلا أن يقولَ قائل: إنَّا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه، وهذا جهلٌ نعودُ بالله منه.

الثامن : أنه لا يُظنُّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يأمر أصحابَه بالفسخ الذى هو حرام ، ليعلِّمهم بذلك مباحاً يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور ، وبأسهل منه بياناً ، وأوضح دلالة ، وأقل كلفة .

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة ، فمن الذي حرَّمه بعد إيجابه أو استحبابه ، وأيُّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبَ أو الاستحبابَ ، فهذه مطالبة لا محيص عنها.

التاسع: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لو استَقبَلْتُ مِنْ أمْرِى ما استَدْبَرْتُ، لَمَا سُقْتُ الهَدْى ، ولجَعَلْتُها عُمْرَةً)) ، أفترى تجدّد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج ، حتى تأسّف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال .

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة، من كان أفرد، ومن قرن، ولم يَسُق الهَدى. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عُمرة ليبيِّن له جواز العُمرة في أشهر الحج، وقد أتى بها، وضم إليها الحج؟

الحادى عشر: أن فسخ الحجِّ إلى العُمرة ، موافق لقياس الأصول ، لا مخالف له . ولو لم يرد به النصُّ ، لكان القياسُ يقتضى جوازه ، فجاء النصُّ به على وفق القياس ، قاله شيخ الإسلام ، وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه ، جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعُمرة ، ثم أدخل عليها الحج ، جاز بلا نزاع ، وإذا أحرم بالحجِّ ، ثم أدخل عليه العُمرة ، لم يجز عند الجمهور ، وهو عليها الحج ، جاز بلا نزاع ، وإذا أحرم بالحجِّ ، ثم أدخل عليه العُمرة ، لم يجز عند الجمهور ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، وأبو حنيفة يُجوِّز ذلك ، بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين . قال : وهذا قياس الرواية المحكيَّةِ عن أحمد في القارن : أنه يطوف طوافين ، ويسعى سعيين . وإذا كان كذلك ، فالمحرمُ بالحج لم يلتزم إلا الحج . فإذا صار متمتعا ، صار ملتزماً لعُمرة وحج ، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه ، فجاز ذلك . ولما كان أفضل ، كان مستحبا ، وإنما أشكل هذا على مَن ظنَّ أنه فسخ حجاً إلى عُمرة ، وليس كذلك ، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عُمرة مفردة ، لم يجز بلا نزاع ، وإنما الفسخ جائز لمن كان مِن نيَّته أن يحج بعد العُمرة ، والمتمتع من حين يحرم بالعُمرة فهو داخل في الحج ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحجِّ إلى يَوْم القِيَامَة )) . ولهذا ، يجوز له أن يصومَ الأيامَ الثلاثة من حين يُحرم بالحُمرة ، فدل على أنه في تلك الحال في الحج .

وأما إحرامُه بالحج بعد ذلك ، فكما يبدأ الجُنبُ بالوضوء ، ثم يغتسلُ بعده . وكذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعل ، إذا اغتسل من الجنابة . وقال للنسوة في غسل ابنته : (( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ، ومَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا )) . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل .

فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها : أنه إذا فسخ ، استفاد بالفسخ حِلاً كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه .

الثانى: أن النُّسُكَ الَّذى كان قد التزمه أو لا ، أكملُ مِن النُّسُكِ الذى فسخ إليه ، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جُبران ، والذى يُفسخ إليه ، يحتاج إلى هَدْى جُبراناً له ، وتُسلُكُ لا جُبران فيه ، أفضلُ من نُسلُكٍ مجبور .

الثالث: أنه إذا لم يَجُز المخالُ العُمرة على الحج ، فلأن لا يجوز ابدالها به وفسخه إليها بطريق الأوالي و الأحرى .

فالجواب عن هذه الوجوه ، من طريقين ، مجمل ومفصل . أما المجمل : فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السُّنَة ، والجواب عنها بالتزام تقديم الوحى على الآراء ، وأن كل رأى يُخالف السُّنَة ، فهو باطل قطعا ، وبيان بطلانه لمخالفة السُّنَة الصحيحة الصريحة له ، والآراء تبع للسُّنَة ، وليست السُّنَة تبعاً للآراء .

وأما المفصل : وهو الذى نحن بصدده ، فإنّا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس ، فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام ، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع وإن تَخلّله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذى لا حِلّ فيه ، لأمر النبى صلى الله عليه وسلم مَن لا هَدى معه بالإحرام به ، ولأمره البعب بفسخ الحجّ إليه ، ولتمثيه أنه كان أحرم به ، ولأنه النّسك المنصوص عليه ، فى كتاب الله ، ولأن الأمّة أجمعت على جوازه ، بل على استحبابه ، واختلفوا فى غيره على قولين ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم ، غضب حين أمر هم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجّ ، فتوققوا ، ولأنه من المُحال قطعا أن تكون حَجَّة قط أفضل من حَجَّة خير القرون ، وأفضل العالمين مع نبيّهم صلى الله عليه وسلم ، وقد أمر هم كلّهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدى ، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه ، الأصحابه التمتع ، فأى حج أفضل من هذين . ولأنه من المحال أن ينقلهم من النُسلكِ الفاضيل إلى المفضول المرجوج ، ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها ، فرجحان هذا النُسلكِ أفضلُ من البقاء على الإحرام الذى يفوته بالفسخ ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني .

وأما قولكم: إنه نُسُك مجبور بالهَدْى ، فكلام باطل من وجوه .

أحدها: أن الهَدْى فى التمتع عبادة مقصودة ، وهو مِن تمام النُسلُك ، وهو دم شُكر ان لا دم جُبر ان ، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم ، وهو من تمام عبادة هذا اليوم ، فالنُسلُكُ المشتمِل على الدم ، بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية ، فإنه ما تُقُرِّبَ إلى اللَّه فى ذلك اليوم ، بمثل إراقة دم سائل .

وقد روى الترمذى وغيره ، من حديث أبى بكر الصدِّيق ، أن النبى صلى الله عليه وسلم سُئِل : أَيُّ الحجِّ أَقْضَلُ ؟ فقال : (( العَجُّ و الثَّجُّ )) . والعجُّ رفعُ الصوت بالتلبية ، والثَّجُّ : إر اقهُ دم الهَدْى . فإن قيل : يُمكِنُ المفردُ أن يُحصل هذه الفضيلة . قيل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع ، وعلى تقدير استحبابها في حقه ، فأين ثوابُها من ثواب هَدْى المتمتع والقارن ؟

الوجه الثانى: أنه لو كان دم جُبران ، لما جاز الأكلُ منه ، وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أكل مِن هَديه ، فإنه أمَر مِن كل بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ ، فَجُعِلت فى قِدْر ، فأكلَ مِن لحمها ، وشرب مِن مَر قِها، وإن كان الواجب عليه سبع بدنة ، فإنّه أكلَ مِن كُل بَدَنَةٍ مِن المائة ، والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة ، وأيضا: فإنه قد ثبت فى (( الصحيحين )): أنه أطعم نِساءَه مِن الهَدى الذي دُبحة عَنْهُن وَكُن مُتَمَتَّعَاتٍ ، احتج به الإمام أحمد ، فثبت فى (( الصحيحين )) عن عائشة رضى الله عنها ، أنّه أهدى عَنْ نسائه ، ثم أرسل إليهن من الهَدى الذي دَبَحة عَنْهُن ، وأيضا: فإن سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بمنّى مِن الهَدِى : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِير} [الحج: ٢٨]، وهذا يتناول هَدى قال فيما يُذبح بمنّى مِن الهَدى : فإن المشروع هناك ذبح هَدْى المُتعة والقِران . ومن هاهنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، من كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ ، فُجعِلت فى قِدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لِيَعُم به جميع هَدْيه .

الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظور " في الأصل، فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر، فإنه إما ترك واجب، أو فعل محظور، والتمثع مأمور به، إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره، أو أمر استحباب عند الأكثرين، فلو كان دَمه دُم جُبران لم يَجُز الإقدام على سببه بغير عذر، فبطل قولهم: إنه دمجُبران، وعُلِم أنه دم نُسنك، وهذا وستَع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر، وبمنزلة المسح على الخُقين، وكان من هَدى النبي صلى الله عليه وسلم وهَدى أصحابه فعل هذا وهذا، (والله تَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُؤْخَذ بردُخَصِهِ، كَما يَكْرَهُ أَنْ تُؤتَى مَعْصِيبُه )) فمحبتُه لأخذ العبد بما يَسَرَه عليه و

وسهّله له، مثل كراهته منه لارتكاب ما حرّمه عليه ومنعه منه، والهَدْى وإن كان بدلاً عن ترقهه بسقُوط أحد السفرين، فهو أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد ويعتمر عقيبه، والبدل قد يكون و اجباً كالجمعة عند من جعلها بدلاً، وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء، فإنه و اجب عليه و هو بدل، فإذا كان البدل قد يكون و اجباً، فكونه مستحباً أولى بالجواز، وتخلل التحلُّل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة و احدة كطواف الإفاضة، فإنه ركن بالاتفاق، و لا يُفعل إلا بعد التحلُّل الأول، وكذلك رمى الجمار أيام مِنَى، و هو يُفعل بعد الحِلِّ التام، وصومُ رمضان يتخلُّله الفطرُ فى لياليه، و لا يمنع ذلك أن يكون عبادةً و احدة، ولهذا قال مالك و غيره: إنه يجزئ بنيَّة و احدة للشهر كله، لأنه عبادة و احدة ... و الله أعلم.

## فصل

وأما قولكم: إذا لم يجز إدخالُ العُمرة على الحجّ، فلأن لا يجوز فسخُه إليها أولى وأحرى، فنسمع جَعَجَعة ولا نرى طِحناً. وما وجه التلازم بين الأمرين، وما الدليلُ على هذه الدعوى التى ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائلُ بهذا إن كان مِن أصحاب أبى حنيفة رحمه الله، فهو غيرُ معترف بفساد هذا القياس. وإن كان من غيرهم، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً، ثم يُقال: مُدْخِلُ العُمرة قد نقص مما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافاً للحجّ، ثم طوافاً آخر للعمرة. فإذا قرن، كفاه طواف واحد وسعى واحد بالسنَّنة الصحيحة، وهو قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ، فإنه لم ينقض مما التزمه، بل نقل نُسكه إلى ما هو أكملُ منه، وأفضلُ، وأكثر واجبات، فبطل القياسُ على كل تقدير، ولله الحمد.

فصل

عُدنا إلى سياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم.

ثمَّ نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذى طوى وهى المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خَلوْنَ من ذى الحِجة، وصلَّى بها الصبُّح، ثم اغتسلَ مِنْ يومه، ونهض إلى مكة، فدخلها نهاراً مِن أعلاها مِن الثنيَّة العُليا التى تُشرُفُ على الحَجُون، وكان فى العُمرة يدخل من أسفلها، وفى الحج دخل من أعلاها، وخرج مِن أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحىً.

وذكر الطبراني، أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يُسمِّيه الناسُ اليومَ بابَ بني شيبة.

وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى، استقبل البيت فدعا.

وذكر الطبرانى: أنه كان إذا نظر إلى البيت، قال: ((اللَّهُمَّ زدْ بَيْتَكَ هَذَا تَسْريفاً وتَعْظيماً وتَكْريماً ومَهَابَةً)). وروى عنه، أنه كان عند رؤيته يرفع يديه، ويُكبِّر ويڤول: ((اللَّهُمَّ أثت السَّلامُ ومِثْكَ السَّلامُ حَيِّنا رَبَّنا بالسَّلام، اللَّهُمَّ زدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفاً وتَعْظيماً وتَكْريماً ومَهَابَة، وزدْ مَنْ حَجَّهُ أوْ اعْتَمَره تَكْريماً وتَشْريفاً وتَعْظيماً وبرَّأ)) وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيدُ بن المسيِّب من عُمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوله.

فلما دخل المسجد، عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإنَّ تحية المسجدِ الحرام الطُّوافُ، فلما حاذى الحجَر الأسود، استلمه ولم يُزاحِمْ عليه، ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُّكن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يَقُلْ: نويتُ بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتَّكْبير كما يفعله مَن لا علم عنده، بل هو مِن البدَع المُنكر ات، و لا حاذى الحَجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجَعله على شقِه، بل استقبله واستلمه، ثم أخذ عن يمينه، وجعل البيتَ عن يساره، ولم يدعُ عند الباب بدُعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عِند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقتَ لِلطُّوافِ ذِكراً معيناً، لا بفعله، ولا بتعليمِه، بل حُفِظ عنه بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسنَةُ وَفِي الآخِرَةِ حَسنَةُ وقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [البقرة: ٢٠١] ورمَل في طوافه هَذَا الثلاثة الأشواط الأول، وكان يُسرع في مشيه، ويُقارب بين خُطاه، واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه، و أبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذي الحجر الأسود، أشار إليه أو استلمه بمحجنه، وقبّل المحجن، والمحجن عصا محنيّة الرأس. وثبت عنه، أنه استلم الركن اليماني. ولم يثبت عنه أنه قبّله، ولا قبّل يده عند استلامه، وقد روى الدار قطني، عن ابن عباس: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ الركن اليماني، ويضع خده عليه))، وفيه عبد الله بن مسلم بن هُر من ، قال الإمام أحمد: صالحُ الحديثِ وضعَّفه غيره. ولكن المراد بالرُّكن اليمانِي ههنا، الحجرُ الأسود، فإنه يُسمَّى الركنَ اليماني ويُقالُ له مع الركن الآخر: اليمانيان، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العر اقيان، ويقال للرُّكنين اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال للركن اليماني، و الذي يلى الحِجر مِن ظهر الكعبة: الغربيان، ولكن ثبت عنه، أنه قبَّل الحجر الأسود. وثبت عنه، أنه استلمه بيده، فوضع يده عليه، ثم قبَّلها، وثبت عنه، أنه استلمه بمحجن، فهذه ثلاث صفات، وروى عنه أيضاً، أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُّكن اليماني، قال: ((بسم الله والله أكْبَر)). وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: ((الله أكبَر)).

وذكر أبو داود الطيالسى، وأبو عاصم النبيل، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: ((رأيتُ محمد بن عباد بن جعفر قبَّلَ الحَجَرَ وسَجَدَ عليه، ثُمَّ قال: رأيتُ ابنَ عباس يُقبِّله ويسجُد عليه، وقال ابن عباس: رأيتُ عمر بن الخطاب قبَّله وسجَدَ عليه. ثم قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلتُ)).

وروى البيهقيُّ عن ابن عباس: ((أنه قبَّل الرُكن اليماني، ثم سَجَدَ عليه، ثم قبَّله، ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات)).

وذكر أيضاً عنه، قال: ((رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحَجَر ((.

ولم يستلِمْ صلى الله عليه وسلم، ولم يَمَسَّ مِن الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعى رحمه الله: ولم يَدَعْ أحدٌ استلامَهما هِجرة لبيتِ الله، ولكن اسْتَلَم ما استَلْمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمسكَ عَمَّا أمسكَ عَنْهُ.

## فصل

فلما فرغ مِن طوافه، جاء إلى خلف المقام، فقرأ: {وَاتَّخِدُوا مِن مَّقَام إبْرَاهِيمَ مُصلَى} [البقرة: ٥٢١]، فصلًى ركعتين، والمَقَامُ بينه وبينَ البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتى الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيانٌ منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته، أقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه.

ثم خرج إلى الصَّفا مِن الباب الذي يقابله، فلما قررُب منه. قرأ: (({إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الله} [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به))، وفي رواية النسائي: ((ابدؤوا))، بصيغة الأمر. ثم رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبلَ القبلة، فوحَّدَ الله وكبَّره، وقال. ((لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَريكَ له، له المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلى كُلِّ شَيْ قدير، لا إله إلاَ الله وحْدَهُ، أنْجَزَ وَعْدَهُ، ونصرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأحْزَابَ وحْدَه)). ثم دعا بين ذلك، وقال مِثلَ هذا ثلاثَ مرات.

وقام ابنُ مسعود على الصَّدْع، وهو الشَّقُّ الذي في الصَّفا. فقيل له: ((هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا والَذِي لا إله غَيْرُه مَقَامُ الذي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورةُ البقرة)) ذكره البيهقي.

ثم نزل إلى المروة يمشى، فلما انصبّت قدماه في بطن الوادى، سعى حتّى إذا جاوز الوادى وأصنعد، مشى. هذا الذى صحّ عنه، وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى و آخره. والظاهر: أن الوادى لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في ((صحيح مسلم)). وظاهر هذا: أنه كان ماشيا، وقد روى مسلم في ((صحيحه)) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبيّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الودَاع على راحِلتِه بالبَيْت، وبَيْنَ الصّقا والمَرْوَةِ لِيَراهُ النّاسُ وَلِيُشْرُفَ ولِيَسْأَلُوه قَإن النّاسَ قد غشوه، وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: ((لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، و لا أصحابُه بين الصّقا و المروة إلا طوافا واحداً طوافه الأول)).

قال ابن حزم: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصب به بعيره، فقد انصب كُلُه، وانصبت قدماه أيضاً مع سائر جسده.

وعندى فى الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ مِن هذا، وهو أنه سَعَى ماشياً أولاً، ثم أتم سعيه راكباً، وقد جاء ذلك مصرّحاً به، ففى صحيح ((مسلم)): عن أبى الطُّقيل، قال: ((قلت لابن عباس: أخبرنى عن الطَّواف بين الصَّفا والمروةِ راكباً، أسُّنَة هو؟ فإن قومك يز عمُون أنه سُّنة. قال: صدڤوا وكذبُوا قال: فاتُ: ما قولك صدڤوا وكذبُوا؟ قال: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كثر عليه النَّاس، يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَى خَرَجَ العَواتِقُ مِنَ البُيُوتِ. قال: وكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُضرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قالَ: فَلَما كَثَرَ عَلَيْهِ، رَكِبَ، والمشى والسَّعى أفضل)).

فصل

و أما طواقه بالبيت عند قدومه، فاختُلِفَ فيه، هل كان على قدميه، أو كان راكباً؟ ففى ((صحيح مسلم)): عن عائشة رضى الله عنها، قالت: ((طافَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الودَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِمُ الرُّكُنَ كراهية أن يُضررَبَ عنه الناسُ)).

وفى ((سنن أبى داود)): عن ابن عباس، قال: ((قَدِمَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم مكة وهو يَشْتَكِى، فَطافَ على راحلِته، كلَّمَا أتى على الرُّكْن، استلمه بمِحْجَن، فلما فَرَعَ مِن طوافه، أناخ، فصلًى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يطوفُ حولَ البيتِ على بعيره، يَسْتَلِمُ الحجر بمِحْجنِه، ثم يقبِّله)). رواه مسلم دون ذِكر البعير. وهو عند البيهقى، بإسناد مسلم بذِكْر البعير. وهذا

واللَّهُ أعلم في طواف الإفاضة، لا في طواف القدوم، فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي.

قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طافه لمقدمه، فعلى قدميه، لأن جابراً حكى عنه فيه، أنه رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر، ثم ذكر الشافعي: عن ابن عُيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلاً على راحلته يستلم الركن بمحْجَنِه، أحسيه قال: فيقبل طرف المحجن.

قلت: هذا مع أنه مرسل، فهو خلاف ما رواه جابر عنه في

((الصحيح)) أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً، وكذلك روت عائشة وابن عمر، كما سيأتى وقول ابن عباس: إن النبى صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى، فطاف على راحلته، كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاً، فهو فى إحدى عُمره، وإلا فقد صح عنه الرمل فى الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى: إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره، فقد رمل، لكن ليس فى شئ من الأحاديث أنه كان راكباً فى طواف القدوم. والله أعلم.

فصل

## (يتبع...)

@ وقال ابن حزم: وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضاً سبعا، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً، ويمشى أربعاً، وهذا مِن أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحداً لم يقُلْ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك، استدلاله عليه بما رواه من طريق البخارى، عن ابن عمر، ((أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة، واستلم الركن أوَّل شئ، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف، ومشى أربعاً، فركع حين قضى طواقه بالبيت، وصلى عند المَقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصقاء فطاف بالصقا والمروة سبعة أشواط...)) وذكر باقى الحديث. قال: ولم نجد عدد الرَّمَل بين الصقا والمروة منصوصاً، ولكنه متقق عليه. هذا لفظه.

قلت: المتفقُ عليه: السعى في بطن الوادى في الأشواط كلّها. وأما الرَّمَلُ في الثلاثة الأولَ خاصَّة، فلم يقله، ولا نقله فيما نعلمُ غيرُه. وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا مِن أغلاطه، وهو لم يحجَّ رحمه الله تعالى.

ويشبه هذا الغلط، غلط من قال: إنه سعى أربَع عشرة مرة، وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة ويشبه هذا الغلط، غلط من قال: إنه سعى أربَع عشرة مرة، ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت واحدة. وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم، لم ينقله عنه أحد، ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت أقو الهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول، أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه، أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة، لكان ختمه إنما يقع على الصقا.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة، رقي عليها، واستقبل البيت، وكبَّر الله وحدَّده، وفعل كما فعل على الصَّفا، فلما أكمل سعيه عند المروة، أمر كُلَّ مَن لا هَدْى معه أن يَحِلَّ حتماً ولا بُدَّ، قارنا كان أو مفرداً، وأمرهم أن يَحِلُّوا الحِلَّ كُلَّهُ مِن وَطْءِ النِّساء، والطِّيب، ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَّرْويَة، ولم يَحِلَّ هو مِن أجل هَدْيه. وهناك قال: ((لو اسْتَقْبَلْتُ من أمْرى ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُقْتُ الهَدْى، و لَجعَلْتُها عُمْرةً)).

وقد روى أنه أحلَّ هو أيضاً، وهو غلط قطعاً، قد بيئًاه فيما تقدم.

و هُناك دعا للمحلّقين بالمغفرة ثلاثاً، وللمقصرِّين مرة. وهناك سأله سراقة بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ و الإحلال: هل ذلك لعامِهم خاصة، أم للأبد؟ فقال: ((بَلْ لِلأبد)). ولم يَحِلَّ أبو بكر، ولا عُمر، ولا عليٌّ، ولا طلحة، ولا الزبيرُ من أجل الهَدْى.

وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم، فأحللن، وكُنَّ قارنات، إلا عائشة فإنها لم تَحِلَّ من أجل تعدُّر الحل عليها لحيضها، وفاطمة حلَّت، لأنها لم يكن معها هَدْى، وعلى رضى الله عنه لم يَحِلَّ مِن أجل هَدْيه، وأمر صلى الله عليه وسلم من أهل بإهلال كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هَدْى، وأن يَحِلَّ إن لم يكن معه هَدْى.

وكان يُصلِّى مدة مُقَامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين بظاهِر مكَّة، فأقام بظاهر مكة أربعة أيَّام يَقْصرُ الصَّلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يوم الخميس ضديً، توجَّه بمن معه مِن المسلمين إلى مِنَى، فأحرم بالحجِّ مَن كان أحلَّ منهم مِن رحالهم،

ولم يدخُلُوا إلى المسجد، فأحرمُوا منه، بل أحرمُوا ومكة خلفَ ظهورهم، فلما وصل إلى مِنَى، نزل بها، وصلًى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة، فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق النَّاس اليوم، وكان مِن أصحابه الملبِّى، ومنهم المُكبِّر ، وهو يسمع ذلك و لا يُثكِر على هؤلاء ولا على هؤلاء، فوجد الثبَّة قد ضرربت له بنَمِرة بأمره، وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم، فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء قر حات شمسار حتى أتى بطن الوادى من أرض عُرنة.

فخطب النّاسَ وهو على راحِلته خُطبة عظيمة قرر ويها قواعد الإسلام، وهَدَمَ فيها قواعد السلام، وهَدَمَ فيها قواعد الشرّاكِ والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرّمات التي اتفقت الملِلُ على تحريمها، وهي الدّماء، والأموالُ، والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كُلّه وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيراً، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكِسوة بالمعروف، ولم يُقدّر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربَهن إذا أدْخَلْن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن، وأوصى الأُمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يَضلِوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم: بماذا يقولون، وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بَلَغَت وأديّت ونصحت من فرفع أصبعه إلى السماء، واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يُبلّغ شاهدهم غائبَهم.

قال ابن حزم: وأرسلت إليه أمُّ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أمُّ عبد اللَّه بن عباس، بقدح لبن، فشربه أمام التّاس وهو على بعيره فلما أتم الخُطبة، أمر بلالاً فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه اللّه، فإن قِصة شربه اللبن، إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في ((الصحيحين)) مصرَّحاً به عن ميمونة: ((أن الناسَ شَكُُوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يومَ عرفة، فأرسلت إليه بحِلاب وهو واقِف في الموقف، فشرب منه والناسُ ينظرون)). وفي لفظ: ((وهو واقف بعرفة)).

وموضع خُطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب يعُرنَة، وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنَمِرة، وخطب يعُرنَة، ووقف يعَرفَة، وخطب خُطبة واحدة، ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها، أمر بلالاً فأدّن، ثم أقام الصلاة، فصلًى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان

يومَ الجمعة، فدل على أن المسافِر لا يُصلِّى جمعة، ثم أقام فصلَّى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة، وصلُّو الجمعة، فدل على أن المسافِر لا يُصلِّى جمعة، ثم أقام وصلُّو الجمع، ومن قال: إنه قال مكة، وصلُّو الجمع، ومن قال: إنه قال لهم: ((أَتِمُّوا صلَلتَكُم فإنَّا قومٌ سفَرٌ))، فقد غلط فيه غلطاً بيِّناً، ووهم وهما قبيحاً. وإنما قال لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا فى ديار هم مقيمين.

ولهذا كان أصح أقوال العلماء: أن أهل مكّة يَقْصُرُون ويجمعون بعرفة، كما فعلوا مع النبى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أوضح دليل، على أن سفر القصر لا يتحدّد بمسافة معلومة، ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنُّسُكِ في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر ، هذا مقتضى السنة ، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون.

فلما فرغ من صلاته، ركب حتى أتى الموقف، فوقف فى ذيل الجبل عند الصَّخَرات، واستقبل القِبْلة، وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ فى الدُّعاء والتضرُّع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر النَّاس أن يرفعُوا عن بطن عُرنَة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: ((وقَقْتُ هاهنا وعَرفَةُ كُلُها مَوْقِفٌ)).

و أرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم، ويقفوا بها، فإنها مِن إرث أبيهم إبراهيم وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نَجْدٍ، فسألوه عن الحجِّ، فقال: ((الحَجُّ عَرَفَهُ، مَن جَاء قَبْلَ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنَى تَلاَتُهُ، فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن، فلا إثْمَ عَلَيْهِ، ومَنْ تَأخَّرَ فلا إثْمَ عليه)).

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أنَّ خَيْرَ الدُّعَاء دُعَاء يُوْمِ عَرَفَة.

وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم فى الموقف: ((اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُولُ، وخَيْراً مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتى وَنُسُكى، ومَحْيَاى، ومَمَاتِى، وَإليكَ مَآبى، ولكَ ربِّى ثُراثى، اللَّهُمَّ إنِّى أُعُودُ بكَ مِنْ شَرِّ مَا تِحِئ به الرِّيحُ)) ذكره مِنْ عَدَابِ القَبْر، وَوَسُوسَةِ الصَّدْر، وَشَتَاتِ الأَمْر، اللَّهُمَّ إنِّى أُعُودُ بكَ مِنْ شَرِّ مَا تِحِئ به الرِّيحُ)) ذكره الترمذى.

ومما ذُكِر مِن دُعائه هناك: ((اللَّهُمَّ تَسْمَعُ كَلامى، وتَرَى مَكَانى، وتَعْلَمُ سرِّى وعَلانيتى، لا يخفى عليْكَ شَئِّ مِنْ أَمْرى، أنا البَائسُ الفَقيرُ، المُسْتَغيثُ المُسْتَجيرُ، وَالوَجلُ المُشْفِقُ، المقِرُّ المعترفُ يَخفى عليْكَ شَئِّ مِنْ أَمْرى، أنا البَائسُ الفَقيرُ، المُسْتَغيثُ المُسْتَجيرُ، وَالوَجلُ المُشْفِقُ، المقرِّ المعترف بِدُنُوبي، أَسْأَلكَ مَسْأَلةَ المِسْكين، وأبْتَهِلُ إليْكَ ابْتهالَ المُدْنِبِ الدَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضرير،

مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وقَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وذلَّ جَسَدُهُ، ورَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعلني بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِياً، وكُن بي رَوُوفا رحيماً، يا خيْرَ الممسؤولين، ويَا خَيْرَ المُعْطينَ)) ذكره الطبراني.

وذكر الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان أكثرُ دُعاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفة: ((لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، له المُلْكُ وله الحمد، بيدهِ الخيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٍ)).

وذكر البيهقى من حديث على رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أكثر دُعائى ودُعاءِ الأنبياء مِنْ قَبْلى بِعَرَفَة: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له، له المُلك وله الحَمْدُ وهُو عَلى كُلِّ شَى وَدُعاءِ الأنبياء مِنْ قَبْلى بِعَرَفَة: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له، له المُلك وله الحَمْدُ وهُو على كُلِّ شَى قدير، اللهم المُعلى فوراً، وفي بصرى فوراً، اللهم الشروع قدير، اللهم ال

و أسانيد هذه الأدعية فيها لين.

و هذاك أنزلت عليه: {اليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و أَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ ديناً} [المائدة: ٣].

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكفَّنَ في تَوْبَيْهِ، ولا يُمَسَّ يطيبٍ، وأن يُغَسَّل بمَاءٍ وسَدْرٍ، ولا يُغَطَّى رَأْسُه، ولا وَجْهُهُ، وأخْبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّى.

وفى هذه القصبة اثنا عشر حُكماً.

الأول: وجوب عسل الميت، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

الحكم الثانى: أنه لا يَنْجُسُ بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدْهُ غسلُه إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجِّسون على أنه يَطْهُرُ بالغَسل، بطل أن يكون نَجساً بالموت، وإن قالوا: لا يطهُرُ، لم يزد الغسلُ أكفانَه وثيابه وغاسله إلا نجاسة.

الحكم الثالث: أنَّ المشروعَ في حقِّ الميت، أن يُغسَّل بماءٍ وسِدْرٍ لا يُقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في ثلاثة مواضع، هذا أحدُها. والثانى: في غسل ابنته بالماءو السدر والثالث: في غسل الحائض.

وفي وجوب السِّدر في حقِّ الحائض قو لان في مذهب أحمد.

الحكم الرابع: أنَّ تغيَّر الماء بالطاهرات، لا يسلبُه طهوريَّته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخِّرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءٍ قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور، ولو سلبه الطهوريَّة، لنهي عنه، وليس القصدُ مجردَ اكتساب الماء من رائحته حتى يكونَ تغير مجاورة، بل هو تطييب البدن وتصليبه وتقويتُه، وهذا إنما يحصلُ بكافور مخالِط لا مجاور.

الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس، والمسور بن مَخْرَمة، فَفَصل بينهما أبو أيوب الأنصارى، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو مُحْرِمٌ. واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يُغيِّب رأسه في الماء، لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس.

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. وقد اختلف فى ذلك، فأباحه الشافعيُّ، وأحمد فى أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك، وأبو حنيفة، وأحمد فى رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل، أهدى، وقال صاحبا أبى حنيفة: إن فعل، فعليه صدقة.

وللمانعين ثلاث علل.

إحداها: أنه يقتل الهورام من رأسه، وهو ممنوع من التقلّي.

الثانية: أنه ترقُّه، وإزالة شَعَتْ يُنافى الإحرام.

الثالثة: أنه يستلِدُ رائحته، فأشبه الطّيب، ولا سيما الخطمي.

والعلل الثلاث و اهية جداً، والصواب: جوازه للنص، ولم يُحرِّم اللَّهُ ورسوله على المحرم إزالة الشَّعَثِ بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السِّدْرُ من الطيب في شئ.

الحكم السابع: أن الكفنَ مقدَّم على الميراث، وعلى الدَّيْن، لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُكفَّن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دَيْنِ عليه، ولو اختلف الحالُ، لسأل.

وكما أن كِسوته في الحياة مقدَّمة على قضاء دَينه، فكذلك بعد الممات، هذا كلامُ الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوَّلُ عليه.

الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزارٌ ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضى أبو يعلى: لا يجوز أقلُ من ثلاثة أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين، لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام، والصحيح خلاف قوله، وما ذكره يُنقض بالخشن مع الرفيع.

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطّيب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يُمس طيباً، مع شهادته له أنه يُبعث ملبّياً، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطّيب.

وفى ((الصحيحين)) من حديث ابن عمر: ((لا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئاً مَسَّه ورَسٌ أوْ زَعْفَرَان)).

وأمر الذى أحرم فى جُبَّة بعد ما تضمَّخَ بالخَلُوق، أن تُنْزَعَ عَنْهُ الجُبَّةُ، ويُعْسَلَ عَنْهُ أثر الخَلُوق. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب. وأصرحها هذه القصة، فإن النهى فى الحديثين الأخيرين، إنما هو عن نوع خاصً من الطيب، لا سيما الخَلُوقَ، فإن النهى عنه عام فى الإحرام وغيره.

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يُقرب طيبا، أو يمس به، تتاول ذلك الرأس، والبدن، والثياب، وأما شمّه من غير مس، فإنما حرّمه مَن حرّمه بالقياس، وإلا فلفظ النهى لا يتتاوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمُه من باب تحريم الوسائل، فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة إلى غيره، وما حَرُمَ تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة، أو المصلحة الرَّاحِحة، كما يباح النظر إلى الأمّة المُستَامَة، والمخطوبة، ومن شَهدَ عليها، أو يعاملها، أو يَطبُها. وعلى هذا، فإنما يُمنع المحرمُ من قصد شمّ الطيب للترقه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمّه قصداً لاستعلامه عند شرائه، لم يُمنع منه، ولم يجب عليه سدُّ أنفه، فالأول: بمنزلة نظر الفجأة، والثانى: بمنزلة نظر المُستام والخاطب، ومما يُوضع هذا، أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام، منهم مَن صرَّح بإباحة تعمُّد شَمّه بعد الإحرام، صرَّح بذلك أصحاب أبى حنيفة، فقالوا: في ((جوامع الفقه)) لأبى يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطبّ به قبل إحرامه، قال صاحب ((المفيد)): إن الطّيب يتصلُ به،

فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسَّحور فى حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش فى الصوم، بخلاف الثوب، فإنه بائن عنه.

وقد اختلف الفقهاء، هل هو ممنوع من استدامته، كما هو ممنوع من ابتدائه، أو يجوز له استدامتُه؟ على قولين. فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعاً لما ثبت بالسُّنَة الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيَّب قبل إحرامه، ثم يُرى وبيص الطِّيب في مقارقِه بَعْد َ إحرامه. وفي لفظ: ((وهو يُلبِّي)) وفي لفظ: ((بَعْد تلاثٍ)). وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوَّله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام، فلما اغتسل، ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرم، تَطيَّب بأطيب ما يَجِد، ثم يُرى وبيص الطيب في رأسه ولِحيتِه بَعْد ذلِك. ولله ما يصنع التقليد، ونصرة الآراء بأصحابه.

وقال آخرون منهم: إن ذلك كان مختصاً به، ويردُّ هذا أمران، أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص، لا تُسْمَعُ إلا بدليل.

والثانى: ما رواه أبو داود، عن عائشة، ((كنا نخرُجُ مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فَتُضمّدُ جِبَاهَنَا بالسُّكِ المُطيَّبِ عِنْدَ الإحْرَام، فَإِذَا عَرقت إحدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلا يَنْهَانَا)).

الحكم العاشر: أن المُحرِم ممنوع مِن تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كلُّ متصل ملامس يُرادُ لستر الرأس، كالعِمَامَة، والقُبَّعَة، والطَّاقية، والخُودَة، وغيرها.

والثانى: كالخيمة، والبَيْتِ، والشَّجَرةِ، ونحوها، وقد صحَّ عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه ضُربَت له قُبَّة بِنَمِرةَ وهُو مُحْرمٌ، إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضعَ ثوبَه على شجرة لِيستَظِلَّ به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابُهُ المحرم أن يَمشي في ظِلِّ المَحْمِل.

و الثالث: كالمَحْمِل، و المَحَارَةِ، و الهَوْدَج، فيه ثلاثة أقو ال: الجواز، و هو قولُ الشافعي و أبى حنيفة رحمهما الله، و الثالث: المنع، فإن فعل، افتدى، و هو مذهب مالك رحمه الله. و الثالث: المنع، فإن فعل، فلا فِدية عليه، و الثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله.

الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختُلِف فى هذه المسألة. فمذهب الشافعى و أحمد فى رواية: إباحته، ومذهب مالك، و أبى حنيفة، و أحمد فى رواية: المنع منه، وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، و الزبير، وسعد بن أبى وقاص، وجابر رضى الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيا، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا، لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته.

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: ((ولا تُخَمِّرُوا رَأْسنَه))، وأجابوا عن قوله: ((ولا تُخَمِّروا وجهه))، بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: ((لا تُخَمِّروا رَأْسنَهُ، ولا وَجْهَهُ)). قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روى في الحديث: ((خَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسنَهُ)).

الحكم الثانى عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان، وعلى وابن عباس، وغيرهم رضى الله عنهم، وبه قال أحمد، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت، ويُصنع به كما يُصنع بالحكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مَاتَ أَحَدُكُمُ اثقطع عَمَلُهُ إلا مِن ثلاثٍ)).

قالوا: ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحلتُه، لأنه خاص به، كما قالوا في صلاته على النَّجَاشِيِّ: إنها مختصة به

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل، فلا ثقبل، وقوله فى الحديث: ((فإنّه يُبعُثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلنّيًا))، إشارة إلى العِلّة. فلو كان مختصاً به، لم يُشر إلى العِلّة، ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليلُ بالعِلّة القاصرة. وقد قال نظير هذا فى شهداء أحد، فقال: ((زَمَلُوهُمْ فى ثيابهم، بكُلُومُهم، فإنّهُم يُبعَثُونَ يَومَ القيامَةِ اللّوْنُ لُونُ الدَّم، والربّحُ ريحُ المِسْكِ)). وهذا غيرُ مختص بهم، وهو نظيرُ قوله: ((كَقُلُوهُ فى تَوْبيهِ، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبّيًا)). ولم تقولوا: إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فى الموضعين واحدة، وأيضاً: فإن هذا الحديث موافق الأصول الشرع والحكمة التى

رتب عليها المعاد، فإن العبد يُبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بُعِث عليها فلو لم يرد هذا الحديث، لكان أصول الشرع شاهدة به والله أعلم.

فصل

عدنا إلى سياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم.

فلما غربت الشمس، واستحكم غروبُها بحيثُ ذهبت الصُّفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضمَّ إليه زمام ناقتِه، حتى إن رأسها ليُصيبُ طَرَف رَحْلِهِ وهُو يقول: ((أَيُّهَا النَّاسُ ؛ عَلَيْكُم السَّكِينَة، فإنَّ البرَّ ليْسَ بالإيضاع)). أي: ليس بالإسراع.

وأفاض من طريق المَأزِمَيْن، ودخل عَرَفة من طريق ضبَب، وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد، أن يُخالف الطريق، وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام على هَدْيه في العيد.

ثم جعل يسيرُ العَنَقَ، وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسَّريع، ولا البَطئ فإذا وجد فَجْوةً وهو المتَّسعُ، نَصَّ سيره، أي: رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوةً من تلك الرُّبى، أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد.

وكان يُلبِّى فى مسيره ذلك، لم يقطع التلبية. فلما كان فى أثناء الطريق، نزل صلواتُ اللَّهِ وسلامه عليه، فبال، وتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، فقال: ((الصلاة - أو المُصلَّى - أمامَك)).

ثم سار حتى أتى المزدافة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان، فأدّن المؤدّن، ثم أقام، فصلّى المغرب قبل حطّ الرّحال، وتبريك الجمال، فلما حطّوا رحالهم، أمر فأقيمت الصلّاة، ثم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يُصلّ بينهما شيئاً. وقد رُوى: أنه صلاًهما بأذانين وإقامتين، ورُوى بإقامتين بلا أذان، والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة.

ثم نام حتى أصبح، ولم يُحْى تلك الليلة، ولا صحَّ عنه في إحياء ليْلتَّى العيدين شئ.

((وأذِنَ في تلك الليلة لِضعفةِ أهلِه أن يتقدَّمُوا إلى مِنَى قَبْلَ طُلُوعِ الفجر، وكانَ ذلك عِند غيبوبةِ القَمر، وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرةَ حتى تطلع الشَّمسُ)) حديث صحيح صححه الترمذي وغيره.

وأما حديثُ عائشة رضى الله عنها: ((أرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النَّحر، فرمَتِ الجمرة قَبْلَ الفَجْر، ثم مَضَت، فأفاضَت، وكان ذلك اليومُ الذي يكونُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعنى عندها)) رواه أبو داود، فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيرُه، ومما يدلُّ على إنكاره أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُوافى صلاةَ الصبُّح يوم النحر بمكة. وفي رواية:

((ثوافيه بمكة))، وكان يومها، فأحب أن ثوافيه، وهذا من المحال قطعاً.

قال الأثرم: قال لى أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ها أن ثو افيه يوم النحر بمكة))، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.

وقال وكيع: عن أبيه مرسلا: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن ثوافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة))، أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح، ما يصنع بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد، فسألته، فقال: عن هشام عن أبيه: ((أمرها أن ثوافي)) وليس ((ثوافيه)) قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لى يحيى: سل عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: ((ثوافيه))، وإنما قال وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: ((ثوافي)) كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله: ((منكي)).

قال الخلال: أنبأنا على بن حرب، حدثنا هارون بن عمران، عن سليمان ابن أبى داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ((أخبرتنى أم سلمة، قالت: قدَّمنى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيمن قدَّم من أهله ليلة المزدلِفَة. قالت: فرميتُ بليل، ثم مضيتُ إلى مكة، فصليتُ بها الصبح، ثم رجعتُ إلى مِنَى)).

قلت: سليمان بن أبى داود هذا: هو الدمشقى الخو لانى، ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشئ. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف.

قلت: ومما يدل على بطلانه، ما ثبت فى ((الصحيحين)) عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: ((استأذنت سَوْدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلِفة، أن تَدْفَعَ قَبْله، وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاس، وكَانَتِ امْر أَة تَبِطة، قالت: فأذِنَ لَهَا، فَخَر جَت قَبْلَ دَفْعِهِ، وحُبِسْنَا حَتَى أَصْبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ،

و لأنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأَذَنَتُهُ سَوْدَةُ أَحَبُ إلى مَنْ مَقْرُوحٍ بهِ)). فهذا الحديث الصحيح، يُبيِّن أن نساءه غير سودة، إنما دفعن معه.

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيره عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أمر نِساءَه أن يخرُجْنَ مِنْ جَمْع لَيْلَة جَمْع، فَيرمِينَ الجمرة، ثم تُصبح فى منزلها، وكانت تصنعُ ذلك حتى ماتت)).

قيل: يرده محمد بن حميد أحد رواته، كدّبَه غير واحد. ويردُّه أيضاً: حديثها الذي في ((الصحيحين)) وقولها: ((وَدِدْتُ أنى كنت استأذنت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنته سودة ((.

وإن قيل: فَهَب أنكم يُمكنكم ردُّ هذا الحديث، فما تصنعونَ بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أم حبيبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بها مِن جَمْع بليل. قيل: قد ثبت في ((الصحيحين)) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قدَّم تِلْكَ اللَّيْلَة ضعَفَة أهْلِه، وكانَ ابْنُ عبَّاسِ فيمَن قدَّم. وثبت أنه قدَّم سودة، وثبت أنه حبس نِساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديثُ أم حبيبة، انفرد به مسلم. فإن كان محفوظًا، فهي إذاً من الضعفة التي قدَّمها.

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمامُ أحمد، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم: ((بعث به مع أهله إلى مننى يَوْمَ النَّحْر، فَرَمَوُا الجمرة مع الفجر)). قيل: ثقدِّمُ عليه حديثه الآخر الذى رواه أيضاً الإمامُ أحمد، والترمذى وصححه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفة أهلِه وقال: ((لا ترمُوا الجَمْرة حتَّى تَطَلْعَ الشَّمْس)). ولفظ أحمد فيه: قدَّمنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أغيالِمة بنى عَبْدِ المُطَلِبِ عَلَى حُمْراتٍ لنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَقْخَادْنَا ويَقُولُ:

((أَىْ بُنى ؛ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَى تَطلَعَ الشَّمْس)). لأنه أصح منه، وفيه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عُذر لهم فى تقديم الرمى، أما مَن قدَّمه من النساء، فرمَيْنَ قبل طلوع الشَّمْسِ للعُذر والخوف عليهن من مز احمة الناس وحَطْمِهم، وهذا الذى دلت عليه السُّنَة جواز

الرمى قبل طلوع الشمس، للعذر بمرض، أو كِبَر يَشُقُ عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح، فلا يجوز له ذلك.

وفى المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها: الجوازُ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز، كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله، والثاني: لا يجوزُ إلا بعد طلوع الفجر، كقول أبى حنيفة رحمه الله، والثالث: لا يجوزُ لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس، كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلّت عليه السنّيّة، إنما هو التعجيلُ بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حدّه بالنصف دليل. والله أعلم.

فصل

في صلاته صلى الله عليه وسلم في المزدلفة ووقوفه بالمَشْعر الحرام

فلما طلع الفجرُ، صلاً ها في أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان و إقامة يومَ النحر، و هو يومُ العيد، و هو يومُ الأذان ببراءة الله ورسولِه من كُلِّ مشرك.

ثم ركب حتى أتى موقِفَه عند المَشْعر الحرام، فاستقبل القبلة، وأخذ في الدُّعاء والتضرُّع، والتكبير، والتهليل، والدِّكر، حتى أسفر جدَّا، وذلك قبلَ طُلوع الشمس.

وهنالك سأله عُرْوَةُ بنُ مُضرِّس الطَّائي، فقال: يا رسُولَ اللَّهِ ؛ إِنِّى جِنْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلتي، وأَنْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَركَّتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وقَقْتُ عَلَيْه، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هذه ووَقَفَ مَعَنَا حتَّى نَدْفَعَ وقَدْ وقَفَ بعَرَفَة قَبْلَ ذلك ليلاً أوْ نَهاراً، فَقَدْ أُنَمَّ حَجَّه، وقضى تَقَتُه)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمُزدلفة والمبيت بها، ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة، ابن عباس، وابن الزُبير رضى الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم التَّخعى، والشَّعبى، وعلقمة، والحسن البصرى، وهو مذهب الأوزاعى، وحماد بن أبى سليمان، وداود الظاهرى، وأبى عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمَّدان: ابن جرير، وابن خُزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها، والثانية: قوله تعالى: {فادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَام} [البقرة: ١٩٨].

والثالثة: فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرجَ البيان لهذا الدِّكر المأمور به.

واحتج من لم يره ركناً بأمرين، أحدهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم مدَّ وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان، صح حَجُّه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركناً لم يصح حَجُّه.

الثانى: أنه لو كان ركناً، لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قَدَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل، عُلِمَ أنه ليس بركن، وفى الدليلين نظر، فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قدَّمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجبُ هو ذلك. وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجر، فلا يُنافى أن يكونَ المبيت بمزدلفة ركناً، وتكونُ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة.

فصل

وقف صلى الله عليه وسلم فى موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقف، ثم سار مِن مُزْدَلِفَة مُرْدِفاً للفضل بن العباس وهو يُلبّي فى مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه فى سُبَّاق قريش.

وفى طريقه ذلك أمر ابنَ عباس أن يَلْقُط له حَصى الجمار، سبعَ حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعلُ مَن لا عِلم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصى الخَدْف، فجعل يَنْفُضنُهُنَّ فى كَفِّهِ ويَقُولُ: ((بأمثال هؤلاء فارْموا، وإيَّاكُم والغُلُوَّ فى الدِّين، فإنَّمَا أهْلك مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الغُلُوُ فى الدِّين).

وفى طريقه تلك، عَرَضَت له امرأة مِن خَتْعَمَ جَمِيلة، فسألته عن الحجِّ عَنْ أبيها وكانَ شَيْخاً كبيراً لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلةِ، فأمرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ، وجَعَلَ الفَضلُ يَنْظُرُ إليْهَا وتَنْظُرُ إليْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَصَرَفَهُ إلى الشِّقِّ الآخر، وكان الفَضلُ وسِيماً، فَقِيلَ: صرَف وجْهَهُ عَنْ نَظْرِهَ إليْها، والصوَّابُ: أنَّه فَعَلَهُ للأَمْريَن، فإنه في القِصة جعل يَنْظُرُ إليها وتَنْظُرُ إليْه.

(يتبع...)

وسأله آخر هنالك عن أمّه، فقال: إنّها عَجُوزٌ كَبيرةٌ، فإن حَمَلَتُها لَمْ تَسْتَمْسلِك، وإنْ رَبَطْتُها خَشيتُ أَنْ أَقْتُلها، فَقَالَ: ((أر َأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّك دَيْنٌ أَكْثَتَ قَاضِيَهُ))؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَحُجَّ عنْ أُمِّك)).

فلما أتى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّك ناقتَه وأسرع السير، وهذه كانت عادتَه فى المواضع التى نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هُنالِكَ أصابَ أصحابَ الفيل ما قصَّ الله علينا، ولذلك سُمِّى ذلك الوادى وادى مُحَسِّر، لأن الفيل حَسَرَ فيه، أى: أعيى، وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل فى سُلوكه الحِجْرَ ديارَ ثمود، فإنه تقتَّع بثوبه، وأسرع السَّيْرَ.

ومُحَسِّ : برزخُ بين مِنَى وبين مُزدَلِفة، لا مِن هذه، ولا مِن هذه، وعُرنَهُ: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كُلِّ مشعرين برزخ ليس منهما، فمِنَى: من الحرم، وهي مشعر، ومُحَسِّ : من الحرم، وليس بمشعر، ومزدلفة: حرم ومشعر، وعُرنَهُ ليست مشعراً، وهي من الحل، وعرفة: حل ومشعر.

وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهى التى تخرُج على الجمرة الكُبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة، فوقف فى أسفل الوادى، وجعل البَيْت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حصاةٍ، وحينئذ قطع التلبية.

وكان فى مسيره ذلك يُلبِّى حتى شرع فى الرمى، ورمى وبلال وأسامه معه، أحدهما آخِدً بخطام ناقته، والآخر يُظلِّله بثوب من الحر. وفى هذا: دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يَومَ النَّحر ثابتة، وإن كانت بعده فى أيام مِنَى، فلا حُجَّة فيها، وليس فى الحديث بيانٌ فى أى زمن كانت. والله أعلم.

فصل

في رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى منِّي وخطبته فيها

ثم رجع إلى مننى، فخطب الناسَ خُطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يوم النحر وتحريمه، وفضله عند الله، وحُرمة مكة على جميع البلاد، وأمر هم بالسَّمْع والطَّاعَة لِمَن قَادَهُم بكِتَابِ اللَّه، وأمر التَّاسَ بأخْذِ مَنَاسِكِهمْ عَنه، وقال: ((لْعَلِّى لا أُحُجُّ بَعْدَ عَامِى هذا)).

و علَّمهُم مناسكهم، وأنزلَ المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمرَ الناسَ أن لا يَر ْجعُوا بَعْدَهُ كُقَاراً يَضرْبُ بَعْضُهُم رقَابَ بَعْضٍ، وَأَمَرَ بِالنَّبْلِيغِ عَنْهُ، وأخْبَرَ أَنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أُو ْعَى مِنْ سَامِعٍ.

وقال في خطبته: ((لا يَجْني جَانِ إلا على نَقْسِه)).

وأنزل المهاجرين عن يمين القِبْلة، والأنصار عن يسارها، والناسُ حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهلُ مِنَى في منازلهم.

وقال فى خطبته تلك: ((اعْبُدوا رَبَّكم، وصَلُوا خَمْسكُم، وصنُومُوا شَهْرَكُم، وأطيعُوا ذا أمْرِكُم، تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُم)).

وودع حينئذ الناس، فقالوا: حَجة الوداع.

وهناك سُئلَ عمن حلق قبل أن يَرمي، وعمَّن ذبح قبل أن يَرمي، فقال: ((لا حَرَجَ)) قال عبدُ الله بن عمرو: ((ما رأيتُه صلى الله عليه وسلم سئِلَ يومئذٍ عن شئ إلا قال: ((اقْعَلُوا وَلا حَرَجَ)).

قال ابن عباس: ((إنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - في الذبح، والحلق، والرمى، والتقديم، والتأخير، فقال: ((لا حرَجَ)).

وقال أسامة بنُ شريك: ((خرجتُ مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجاً، وكان الناسُ يأتونه، فَمِنْ قَائِل: يا رسولَ الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئاً أو أخرَّتُ شيئاً، فكان يقول: ((لا حَرَجَ لا حَرَجَ إلا على رَجُلِ اقترضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِم وهُوَ ظَالِمٌ، فذلكَ الذي حَرجَ وهَلك)).

وقوله: سعيت قبل أن أطوف، في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم الرمي، والنحر، والحلق بعضها على بعض

ثم انصرف إلى المَنْحَرِ بمِنَى، فنحر ثلاثاً وستين بَدنَة بيده، وكان ينحرُها قائِمة، معقولة يدُها اليُسرى. وكان عددُ هذا الذى نحره عدد سنى عمره، ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة، ثم أمر علياً رضى الله عنه، أن يتصدق بجلالِها ولحومِها وجُلودِها في المساكين، وأمره أن لا يُعِطى الجَزَّار في جزارتِها، شيئاً منها، وقال: نحْنُ تُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا، وقال: ((مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ)).

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذى فى ((الصحيحي)) عن أنس رضى الله عنه، قال: ((صلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذى الحُليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح، ركب راحِلته، فجعل يُهلّلُ ويُسبّح، فلما عَلا عَلى البيداء، لبّى بهما جَمِيعا، فلما دخل مكّة، أمر هُم أن يَحِلُوا، ونَحَر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده سبّع بُدن قياما، وضحَى بالمدينة كبشين أملحين). فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين.

قال أبو محمد بنُ حزم: مخرج حديث أنس، على أحد وجوه ثلاثة.

أحدها: أنه صلّى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بُدن، كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان، وأمر علياً رضى الله عنه، فنحر ما بقى.

الثانى: أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره - صلى الله عليه وسلم - للباقى، فأخبر كُلُّ منهما بما رأى وشاهد.

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلى الحربة معاً، فنحر اكذلك تمام ثلاث وستين، كما قال غَرفَهُ بن الحارث الكندى: ((أنه شاهد النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَةِ وأمر علياً فأخذ بأسفلها، ونحر ا بها البدن ثم انفرد على بنحر الباقى من المائة))، كما قال جابر. والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود عن على قال: ((لما نَحَرَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَه، فنحر ثلاثِينَ بيده، وأمرنى فنحرتُ سَائِرَها)).

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوى، فإن الذى نحر َ ثلاثين: هو على، فإن النبى صلى الله عليه وسلم نحر سبعاً بيده لم يُشاهده على، ولا جابر، ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى، فبقى من المائة ثلاثون، فنحر ها على، فانقلب على الراوى عددُ ما نحره على بما نحره النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْط، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((إنَّ عُظْمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحر، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ). وهو اليومُ الثاني. قال: وقُرِّبَ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِقْنَ النَّهِ بأيَّتِهِنَّ يَبْدَأَ؟ فَلْمَّا وَجَبَتُ جُنُوبُها قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَقْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطْع)).

قيل: نقبله ونصدِّقه، فإن المائة لم تُقرَّب إليه جُملة، وإنما كانت تُقرَّب إليه أرسالاً، فقرِّب منهن إليه خمس بَدَنَات رسَلاً، وكان ذلك الرَّسلُ يُبَادِر أن ويتَقَرَّبْنَ إليه ليبدأ بكُلِّ واحدة منهن.

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذى فى ((الصحيحين))، من حديث أبى بكرة فى خُطبة النبى على الله عليه وسلم يوم النحر بمِنَى، وقال فى آخره: ((ثُمَّ اثْكَفَأ إلى كَبْشَيْن أمْلْحَيْن فَذَبَحَهُمَا، وإلى جُزيْعَةٍ مِنَ الْغَنَم فقسمها بَيْنَنَا) لفظه لمسلم.

ففي هذا، أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس، أنه كان بالمدينة.

قيل: في هذا طريقتان للناس.

إحداهما: أن القول: قول أنس، وأنه ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلّى العيد، ثم انكفأ إلى كبشين، ففصلً أنس، وميّز بين نحره بمكة للبُدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبيّن أنهما قصتان، ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبى صلى الله عليه وسلم بمنّى، إنما ذكروا أنه نَحَر الإبلَ، وهو الهَدْى الذى ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق، وجابر قد قال فى صفة حَجّة الوداع: إنه رجع من الرمى فنحر البُدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة، أن قصة الكبشين كانت يوم عيد، فظن أنه كان بمنّى فوهم.

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه. أنهما عملان متغايران، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم، ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمئذٍ عن أزواجه بالبقر، وهو في ((الصحيحين)).

وفى ((صحيح مسلم)): ((ذبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرةً يَوْمَ النحر)). وفى السنن: ((أنّه نحرَ عَنْ آلِ محمَّدٍ فى حَجَّةِ الوَدَاعِ بقرةً واحدَةً ((.

ومذهبه: أن الحاج شُرع له التضحية مع الهدى، والصحيح إن شاء الله: الطريقة الأولى، وهدى الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم يَنْقُلْ أحدٌ أن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، جمعوا بين الهدى والأضحية، بل كان هَدْيهُم هو أضاحيهم، فهو هَدْى بمِنَى، وأضحية بغيرها.

وأما قول عائشة: ((ضحَّى عن نِسائه بالبقر))، فهو هَدْى أطْلِقَ عليه اسمُ الأضحية، وأنهن كُنَّ متمتعات، وعليهن الهَدْيُ، فالبقرُ الذي نحره عنهن هو الهَدْيُ الذي يلزمُهن.

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة.

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه، بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن فى ذلك، فإنها كانت قارنة وهُنَّ متمتعاتُ، وعنده لا هَدْىَ على القارن، وأيَّدَ قوله بالحديث الذى رواه مسلم من حديث هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: ((خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُوافين لهلال ذى الحِجَّةِ، فكنتُ فيمن أهلَّ بعُمرة، فخرجنا حتى قَدِمنَا مكَّة، فأدركنى يومُ عرفة وأنا حائضٌ لم أحلً من عُمرتى، فشكوتُ ذلك إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((دعى عُمْرتَك واثقضى رَأسَكِ،

و امْتَشْطِى، و أهلّى بالحَجِّ)). ((قالت: ففعلتُ، فلما كانت ليلةُ الحَصْبَةِ وقد قضى اللّه حَجَّنا، أرسلَ معى عبد الرحمن بن أبى بكر، فأردَفنى، وخرج إلى التّنعيم، فأهللتُ بعُمرة، فقضى اللّه حَجَّنَا و عُمرتنا، ولم يكن فى ذلك هَدْى و لا صَدقةٌ و لا صَوْمٌ)).

وهذا مسلك فاسد تقرّد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابة، والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهَدْيُ، كما يلزم المتمتّع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدّم، وأما هذا الحديث، فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها... فذكرت الحديث. وفي آخره: قال عروة في ذلك: ((إنه قضي الله حَجَّهَا وعُمْرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَدْيٌ، ولا صيام، ولا صدقة)).

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير، وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكُل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام، لأنه سمع هشاماً يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروى المرء حديثاً يُسنده، ثم يُفتى به دون أن يُسنده، فليس شئ من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا يُنْصِف، ومن اتبع هواه، والصحيح من ذلك: أن كُل تقة فمصد ق فيما نقل. فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة، صديقاً لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هِشام، صديق أيضاً لعدالته، وكُل صحيح، وتكون عائشة قالته، وهشام قاله.

قلت: هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته، وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له فى على الأحاديث، كفقه الأئمة النُقّاد أطباء علله، وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفِتُون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصّيارف النُقّاد، الذين يُميزون بين الجيّد والردئ، ولا يلتقِتُون إلى خطإ من لم يعرف ذلك.

ومن المعلوم، أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاً، يحتمل أن يكون من كلامهما، أو من كلام عُروة، أو من هشام، فجاء وكيع، ففصلًا وميّز، ومن فصلً وميّز، فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره، نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة، وقال وكيع: قال هشام، لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح.

وأما كونهن تسعاً وهى بقرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن، والثانى: أنه ضحَّى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت أنه ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

وقد اختلف الناسُ فى عدد من تُجزئ عنهم البَدنَة والبقرة، فقيل: سبعة وهو قولُ الشافعى، وأحمد فى المشهور عنه، وقيل: عشرة، وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قسمَ بينهم المغانِم، فَعَدلَ الجَزُورَ بِعَشْر شِياهٍ. وتبت هذا الحديثُ، أنه - صلَّى الله عليه وسلم - ضحَّى عن نسائه وهن تسع ببقرة.

وقد روى سفيانُ، عن أبى الزبير، عن جابر، ((أنهم نحرُوا البَدَنَة فى حَجِّهم مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عشرةٍ))، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله: ((خرجنا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ معنا النساءُ والولدانُ، فلما قَدِمنا مكة، طُفنا بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، وأمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَ نشترك فى الإبل والبقر كُلُّ سبعةٍ منا فى بدنة)).

وفى ((المسند)): من حديث ابن عباس: ((كنَّا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر، فحضرَ الأضحى، فاشتركْنَا فى البقرةِ سَبْعَة، وفى الجَزُورِ عشرةً ((. ورواه النِّسائى والترمذى، وقال: حسن غريب.

وفى ((الصحيحين)) عنه: ((نحرنا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَةِ، البَدَنَة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)).

وقال حذيفة: ((شَرَكَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجته بين المسلمين، في البقرة عن سبعة)). ذكره الإمامُ أحمد رحمه الله.

وهذه الأحاديث، تُخَرَّجُ على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يُقال: أحاديثُ السبعة أكثرُ وأصحَّ، وإما أن يُقال: عَدْلُ البعيرِ بعشرة مِن الغنم، تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديلِ القِسمة، وأما كوثه عن سبعة في الهدايا، فهو تقديرٌ شرعي، وإما أن يُقال: إن ذلك يختلِفُ باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والإبل، ففي بعضيها كان البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه، فجعله عن عشرة، وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة، فجعله عن سبعة. واللَّه أعلم.

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدْى، وضحَّى عنهن ببقرة، وضحَّى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَدْياً، وقد عرفت ما فى ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضَّحية غير َ بقرة الهَدْى، بل هى هى، و هَدْى الحاجِّ بمنزلة ضحية الأفاقى.

فصل

فى أنه لا يختص الذبح بالمنحر وحيثما ذبح فى منّى أو مكة أجز أه

ونحر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمَنْحَرِهِ بمِنَى، وأعلمهم

((أن مِنَى كُلَها مَنْحَرِّ، وأنَّ فِجاجَ مَكَّة طريقٌ وَمَنْحَرٌ)) وفى هذا دليلٌ على أن النحر لا يختصُّ بمننى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لمَّا وقف بعرفة قال: ((وقَقْتُ هاهنا وَعَرَفَةُ كُلُها مَوْقِفٌ)). ووقف بمزدَلِفَة، وقال: ((وقَقْتُ هاهنا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُها مَوْقِفٌ)) وسئل صلى الله عليه وسلم أن يُبنى له بمنى بناءٌ يُظِلُه مِنَ الحَرِّ، فقال: ((لأ، منى مُنَاحُ لِمَنْ سَبَقَ اليهِ)) وفى هذا دليل على اشتر اك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحقُّ به حتى يرتَحِلَ عنه، ولا يَمْلِكُه بذلك

فصل

في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه

فلما أكملَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نحره، استدعى بالحلاَق، فحلق رأسه، فَقَالَ الحلاَق - وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر فى وَجْهه - وقالَ: ((يا مَعْمَر ؛ أَمْكَنَكَ رَسُولُ الله وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى يَدِكَ المُوسَى)) فقالَ معمر : أما والله يا رسولَ الله ورسول الله يا رسولَ الله يا رسولَ الله بازً ذلك لمن نعْمة الله على ومنّه، قال: ((أجَل إذا أقر لك)) ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

وقال البخاري في ((صحيحه)): وزعموا أن الذي حَلَقَ لِلنبي صلى الله عليه وسلم، معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف... انتهى، فقال للحلاق: ((خُدْ، وأشار َ إلى جَانِيه الأَيْمَن، فلما فَرَعَ مِنْه، قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَن ْ يَلِيه، ثُمَّ أَشَار َ إلى الحَلاق، فَحَلَق جَانِيهُ الأَيْسَر، ثُمَّ قالَ: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه))، هكذا وقع في صحيح مسلم.

وفى صحيح البخاري: عن ابن سيرين، عن أنس: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره)). وهذا لا يُناقِضُ روايةِ مسلم، لِجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشِّقِ الأيمن، مثلُ ما أصاب غيرَه، ويختصُّ بالشِّقِ الأيسر، لكن قد روى مسلم في

((صحيحه)) أيضاً من حديث أنس، قال: ((لما رَمَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نُسُكه، وحلق، ناول الحَلَق شِقه الأَيْمَن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشِّق الأَيْسَر، فقال: ((احلِق)) فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: ((اقسمه بين الناس)) ففي هذه الرواية، كما تري أن نصيب أبى طلحة كان الشِّق الأيمن، وفي الأولى: أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، رواه مسلم من رواية حفص بن غياث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع إلى أبى طلحة شعر شقّه الأيْسَر))، ورواه من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، ((أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقّه الأيمن)). قال: ورواية ابن عَون، عن ابن سيرين أراها ثقو وي رواية سفيان.. والله أعلم.

قلت: يريدُ برواية ابن عون، ما ذكرناه عن ابن سيرين، من طريق البخاري، وجعل الذي سبق اليه أبو طلحة، هو الشِّقَّ الذي اختص به. والله أعلم.

والذي يقورَى أن نصيب أبى طلحة الذي اختص به كان الشقّ الأيْسر ، وأنّه صلى الله عليه وسلم عمّ ، ثمّ خصّ ، وهذه كانت سُنته في عطائه ، وعلى هذا أكثر الروايات ، فإن في بعضها أنه قال للحلاق: ((خُدْ)) وأشار إلى جانيه الأيْمن ، فقسم شعره بَيْنَ مَن يليه ، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر ، فحلقه فأعطاه أمّ سليم ، ولا يُعارض هذا دفعه إلى أبى طلحة ، فإنها امر أثه . وفي لفظ آخر : فبدأ بالشقّ الأيمن ، فوز عه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال : بالأيسر . فصنع به مثل ذلك ، ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه .

وفى لفظ ثالث: دفع إلى أبى طلحة شَعْر َ شِقِّ رأسه الأيسر، ثم قلَّم أظفاره وقسمها بين الناس، وذكر الإمام أحمد رحمه اللَّه، من حديث محمد بن عبد اللَّه بن زيد، أن أباه حدَّثه، ((أنه شَهِدَ النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجُلٌ من قريش وهو يَقْسِمُ أضاحِيَ، فلم يُصِبْهُ شَيُّ ولا صاحبه، فحلق رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنَّه عِبْدَنا مخضوب بالحِبَّاء والكتَّم، يعنى شعر َه)).

ودعا للمحلّقين بالمعْفِرَةِ تلاثاً، وللمُقَصِّرِين مَرَّةً، وحلق كثيرٌ من الصحابة، بل أكثرُهم، وقصَّر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: {لتَدْخُلُنَّ المسْجِدَ الحَرامَ إن شَاءَ اللَّهُ آمنِينَ مُحَلِّقينَ رُءُوسَكُمْ

وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧]، ومع قول عائشة رضى الله عنها: ((طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحر امه قبل أن يُحرِّمَ، والإحلاله قبل أن يَحلَّ)، دليل على أن الحلق نُسلُكُ وليس بإطلاق من محظور فصل

ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيّارة، وهو طواف الزيّارة، وهو طواف الصدّر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه، هذا هو الصواب، وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يَطُف في ذلك اليوم، وإنما أخّر طواف الزيارة إلى الليل، فنذكر الصرّواب في ذلك، ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق.

قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: فإذا رَجَع - أعنى المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى المجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في ((المغني)): وكذلك الحكمُ في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النّحر، ولا طافا للقدوم، فإنّهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله، واحتجّ بما روت عائشة رضى اللّه عنها، قالت: ((فطاف الذين أهلُوا بالعُمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلُوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحَجّهم، وأما الذين جَمَعُوا الحجّ والعُمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً))، فحمل أحمدُ رحمه اللّه قولَ عائشة، على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبُّس بالصلاة المفروضة.

وقال الخرقي في ((مختصره)): وإن كان متمتعاً، فيطوف بالبيت سبعاً وبالصّفا والمروة سبعاً كما فعل للعُمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوى به الزيارة، وهو قوله تعالى: {وَلْيَطُوّقُوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ} اللعُمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوى به الزيارة، وهو قوله تعالى: {وَلْيَطُوّقُوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، فمن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم، هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده، أنه كان متمتعاً التمتع الخاص، ولكن لم يفعل هذا، قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد، ولأنه لم يُثقَلُ عن النبي صلى الله عليه

وسلم و لا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، و لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحداً، قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: ((طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منّى لحجهم)) وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يترم للا به، وذكرت ما يُستغنى عنه، وعلى كل حال، فما ذكرت إلا طوافاً واحداً، فمن أين يُستدل به على طوافين؟

وأيضاً.. فإنها لما حاضت، فقرنت الحجَّ إلى العُمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حقِّ المعتمر طواف القدوم مع طواف العُمرة، لأنه أوَّل قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به... انتهى كلامه.

قلت: لم يرفع كلامُ أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصوابُ في إنكاره، فإن أحدا لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من عرفة، طافوا للقدوم وسنعوا، ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا، ولكن كان منشأ الإشكال، أن أمَّ المؤمنين فر قت بين المتمتّع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلُوا بالمعُمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه، ولكن الشيخ أبا محمد، لما رأى قولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: لبس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال، فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام، أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة، وفرقت به بين المتمتع والقارن، هو الطواف بين الصفا والمروة، لا يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق، وأخبرت عن المتمتعين، أنهم طافوا بينهما طوافا أخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على المنوزة إلى المنمتعين، أنهم طافوا بالبيئت وبَيْنَ الصفًا هذا، موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بَسَعُك طوافك بالبَيْت وبَيْنَ الصفًا وألمروة وألم والجمهور.

ولكن يُشكِلُ عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في ((صحيحه)): لم يطف النبيُّ صلى اللّه عليه وآله وسلم و لا أصحابه بين الصّقا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول. هذا يوافق قول مَن يقول: يكفى المتمتع سعى واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللّه، نص عليها في رواية ابنه عبد اللّه وغيره، وعلى هذا، فيقال: عائشة أثبتت، وجابر نفى، والمثبت مُقدَّم على النافي، أو يقال: مراد جابر مَن قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهَدْي، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضى اللّه عنهم، وذوي اليسار، فإنهم إنما سعَوْا سعياً واحداً. وليس المراد به عمومَ الصحابة، أو يعلَّلُ حديث عائشة، بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها.. والله أعلم.

وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منكى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدرى أهو منصوص عنه أم لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمر هم به، ولا نقله أحد، قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكّة أن يطوفوا، ولا أن يَسْعوا بين الصّفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يَر ْجِعُوا من مِنَى. وعلى قول ابن عباس: قول الجمهور، ومالك، وأحمد، وأبى حنيفة، وإسحاق، وغيرهم.

والذين استحبُّوه، قالوا: لما أحرم بالحج، صار كالقادم، فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأولَ وقع عن العُمرة، فيبقى طواف القدوم، ولم يأت به فاستُحِبَّ له فعله عقيب الإحرام بالحجِّ، وهاتان الحُجَّتان واهيتان، فإنه إنما كان قارناً لما طاف للعُمرة، فكان طوافه للعُمرة مغنياً عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد، فرأى الصلاة قائمة، فدخل فيها، فقامت مقام تَحية المسجد، وأغنته عنها.

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحَجِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطوفوا عقيبَه، وكان أكثر هم متمتعاً. وروى محمد بن الحسن، عن أبى حنيفة، أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال، طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال، لم يَطف، وفَرَّق بين الوقتين، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى، فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف، وقول أبن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق.

فصل

والطائفة الثانية قالت: إنه - صلى الله عليه وسلم - سعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حُجَّة في أن القارن يحتاج إلى سعيين، كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلطٌ عليه كما تقدم، والصواب: أنه لم يَسعُ إلا سعيه الأول، كما قالته عائشة، وجابر، ولم يَصحِ عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته.

فصل

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَرَ طوافَ الزيارة إلى الليل، وهم طاووس، ومجاهد، وعروة، ففي سنن أبى داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبى الزبير المكي، عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخَرَ طوافَه يومَ النحر إلى الليل. وفي لفظ: طوافَ الزِّيارة، قال الترمذي: حديث حسن.

وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَشْكُ فيه أهلُ العلم بحَبَّته صلى الله عليه وسلم، فنحنُ نذكر كلامَ الناس فيه، قال الترمذي في كتاب ((العلل)) له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: أسمَعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس، فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا: هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منّى، فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنُ عمر يقولُ: إنه رجع إلى منّى، فصلى الظهر بها، وجابر" يقول: إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية: الرابي الزبير)) هذه التي فيها أنه أخّر الطواف إلى الليل، وهذا شئ لم يُرو إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد أنه يروى عنها بواسطة، ولا عن ابن عباس الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَدَكُرُ فيه سماعه منهما، لما عُرف به من التدليس، لو عُرف الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَدَكُر فيه سماعه منهما، لما عُرف به من التدليس، لو عُرف بسماعه منها يقول قوم: سماعه منها ليغير هذا، فأمًا ولم يَصِح لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما ساعة عنه العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لِقاؤه له وسماعه منه، هاهنا يقول قوم: يُقبل، ويقول آخرون: يُرد ما يُعنعنُه عنهم حتى يتبيّن الاتصالُ في حديث حديث، وأما ما يُعتَعنُه المدلس، عمن لم يُعلم لِقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول المول بقول المدلس الم يُعلم لله المول المع المنه المناه المؤلم المن المول المول المؤل المول المول المؤل المول المول المول المؤلم المؤ

مسلم: بأن مُعَنْعَن المتعاصِرين محمول على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين، وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً، والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يُعلم اتصاله، أو قبوله حتّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شكّ في صحته و هذا قد عارضه ما لا شك في صحته... انتهى كلامه.

ويدل على غلط أبى الزُّبير على عائشة، أن أبا سلمة بنَ عبد الرحمن روى عن عائشة، أنَّها قالت: حَجَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضننَا يَوْمَ النَّحْر. وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً، وهذا غلط أيضاً.

قال البيهقي: وأصحُ هذه الرواياتِ حديثُ نافع عن ابن عمر، وحديثُ جابر، وحديثُ أبى سلمة عن عائشة، يعنى: أنه طاف نهاراً.

قلتُ: إنما نشأ الغلطُ مِن تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر طواف الوداع إلى الليل، كما ثبت في ((الصحيحين)) من حديث عائشة. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، إلى أن قالت: فَنَز لَنَا المُحَصَّب، فدعا عَبْدَ الرحمن بنَ أبى بكر، فقال: ((اخْرُجْ بأخْتِكَ مِنَ الحَرَم، ثم الْرُغَا مِن طَوافِكُما، ثم ائتياني هاهنا بالمُحَصَّب)) قالت: فَقَضىَى الله العُمرة، وفر غنا مِن طوافنا في جَوْف اللّيل، فأتيناه بالمحصَّب، فقال: ((فَرَ عُثْماً))؟ قلنا بنعم. فأدَّن في الناس بالرحيل، فمرَّ بالبيت، فطاف به، ثم ارتحل متوجها إلى المدينة.

فهذا هو الطواف الذي أخَّره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير، أو مَنْ حدَّثه به، وقال: طواف الزيارة، والله الموفق.

ولم يَرْمُلْ صلَّى اللَّه عليه وسلم في هذا الطواف، ولا في طواف الودَاع، وإنما رَمَلَ في طواف القدوم.

فصل

(يتبع...)

(a)

ثمَّ أتى زمزمَ بعد أن قضى طوافَه وهم يسقون، فقال: ((لو لا أنْ يَعْلِبَكُم النَّاسُ، لنز َلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ)) ثُمَّ ناولُوه الدَّلُو، فَشَرب وهُو قائِم.

فقيل: هذا نسخٌ لنهيه عن الشرب قائماً، وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل: بل للحاجة، وهذا أظهر.

و هل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في ((صحيحه))، عن جابر قال: ((طاف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بالبَيْتِ في حَجَّةِ الودَاعِ على رَاحِلته يَستلِم الرُّكنَ بمحْجَنِه لأن يراه الناس وليُشرِف، ولِيسألوه، فإنَّ الناس غَشُوه)).

وفى ((الصحيحين))، عن ابن عباس قال: ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع، على بعير يَسْتَلِمُ الرُّكُن بِمحْجَنِ)).

وهذا الطواف، ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلاً، وليس بطواف القدوم لوجهين.

أحدهما: أنه قد صحَّ عنه الرَّمَلُ في طواف القدوم، ولم يقل أحد قطُّ: رَمَلَتْ به رَاحِلْتُه، وإنما قالوا: رَمَلَ نَقْسُهُ.

والثاني: قول الشريد بن سويد: ((أفضتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فما مَسَّتْ قدماه الأرْضَ حتَّى أتى جَمْعاً)).

وهذا ظاهره، أنه من حين أفاض معه، ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتى الطواف، فإن شأنهما معلوم.

قلت: والظاهر: أن الشريد بن سويد، إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال: حتى أتى جَمْعاً وهي مزدلفة، ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين بال، ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مستّت قدماه الأرض مساً عارضاً. والله أعلم.

فصل

ثم رجع إلى مِنَى، واختُلِفَ أين صلَّى الظهر يومئذ، ففي ((الصحيحين)): عن ابن عُمر، أنه -صلَّى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم رجع، فصلَّى الظهر بمنَى.

وفى ((صحيح مسلم)): عن جابر، أنه حسلًى الله عليه وسلم-صلَّى الظُّهرَ بمكَّة وكذلك قالت عائشة

واختُلُفَ في ترجيح أحدِ هذينِ القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى وتَبِعَه على هذا جماعة، ورجَّحوا هذا القولَ بوجوه.

أحدها: أنه رواية اثنين، وهما أولى من الواحد.

الثاني: أن عائشة أخص الناس به صلّى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها.

الثالث: أن سياق جابر لِحَجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، أتمُّ سياق، وقد حَفِظَ القِصَّة وضبطها، حتى ضبط جزئياتها، حتَّى ضبط منها أمراً لا يتعلَق بالمناسك، وهو نزولُ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جَمْع في الطَريق، فقضى حاجَته عند الشعب، ثم توضاً وضوءاً خفيفاً، فمن ضبط هذا القدر، فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى.

الرابع: أن حَجَّة الوداع كانت في آذار، وهو تساوى الليل والنهار، وقد دفع مِن مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنَى، وخطب بها الناس، ونحر بُدْنا عظيمة، وقسمَها، وطُبخ له من لحمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه، وتطيَّب، ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم، ومِن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تتقضي في مقدار يُمكِن معه الرجوع إلى مِنى، بحيث يُدرك وقت الظهر في فصل آذار.

الخامس: أن هذين الحديثين، جاريان مجرى الناقِل والمبقى، فقد كانت عادثه - صلّى الله عليه وسلم - في حَجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة رضى الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ.

ورجَّحت طائفة أخرى قول ابن عمر ، لوجوه:

أحدها: أنه لو صلّى الظهر بمكة، لم تُصلّ الصحابة بمنَى وحداناً وزرَافات، بل لم يكن لهم بُدُّ من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه، ولم يَنْقُلْ هذا أحدُ قطّ، ولا يقول أحد: إنه استناب من يُصلّى بهم، ولو لا علمه أنه يرجع إليهم فيُصلّى بهم، لقال: إن حَضرَتِ الصلاة ولست عندكم، فليُصلِّ بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطعاً، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يُصلُّوا عزين، عُلِمَ أنهم صلُّوا معه على عادتهم.

الثاني: أنه لو صلّى بمكة، لكان خَلْفَهُ بعضُ أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يُتِمُّوا صلاتهم، ولم يُنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعاً، عُلِمَ أنه لم يُصلِّ حينئذ بمكة، وما ينقلُه بعض مَن لا علم عنده، أنه قال: ((يا أهْلَ مَكَّة أَتِمُوا صَلاَتُكُم فَإِنَّا قُوْمٌ سَقْرٌ))، فإنما قاله عامَ الفتح، لا في حَجته.

الثالث: أنه من المعلوم، أنه لما طاف، ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف، والناس خلفه يقتدون به، ظن الظانُ أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يُمكن رفع احتماله، بخلاف صلاته بمنَى، فإنها لا تحتمِل غير الفرض.

الرابع: أنه لا يُحفظ عنه في حَجه أنه صلّى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يُصلّى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُدّة مقامه كان يُصلّى بهم أين نزلو الا يُصلّي في مكان آخر غير المنزل العام.

الخامس: أن حديث ابن عمر، متفق عليه، وحديث جابر، من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر، أصبح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ، وأشهر، وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟.

السادس: أن حديث عائشة، قد اضطرب في وقت طوافه، فروى عنها على ثلاثة أوجه، أحدها: أنه طاف نهاراً، الثاني: أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث: أنه أفاض مِن آخر يومه، فلم يضبط فيه وقت الإفاضة، ولا مكان الصلاة، بخلاف حديث ابن عمر.

السابع: أن حديث ابن عمر أصحُّ منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يُصرِّحْ بالسماع، بل عنعنه، فكيف يُقدَّم على قول عُبيد اللَّه: حدثني نافع، عن ابن عمر.

الثامن: أن حديث عائشة، ليس بالبين أنه حملًى الله عليه وسلم- صلًى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: ((أفاض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من آخر يَوْمِهِ حِينَ صلَى الظُهر، ثم رجع إلى منك، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات))، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة، على أنه صلًى الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن

عمر: ((أفاض يوم النحر، ثم صلّى الظهر بمنّى))، يعنى راجعاً. وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به. والله أعلم.

فصل

قال ابن حزم: وطافت أمُّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها مِن وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في ((صحيحه)) من حديث زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أني أشتكى، فقال: ((طُوفي مِنْ وَراء النَّاس وأنْتِ رَاكبة)) قالت: فَطَقْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينيَذٍ يُصلِّي إلى جَنْبِ البَيْتِ، وهُو يَقْرُأ: {والطُّور \* وكِتَابٍ مسْطُور} [الطور: ١-٢]، ولا يتبيَّنُ أن هذا الطواف هُو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعُه أمُّ سلمة من وراء الناس، وقد بين أبو محمد غلط مَن قال: إنه أخَره إلى الليل، فأصاب في ذلك.

وقد صح من حديث عائشة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت فكيف يلتئمُ هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يُصلِّى ويقرأ في صلاته: {والطُّور \* وكتَابٍ مسْطُور } [الطور: ١-٢]؟ هذا مِن المُحال، فإن هذه الصلاة والقراءة، كانت في صلاة الفجر، أو المغرب، أو العشاء، وأمَّا أنها كانت يوم النحر، ولم يكن ذلك الوقت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعاً، فهذا من وهمه رحمه الله.

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحداً أجز أها عن حَجِها وعُمرتها، وطافت صفيّة ذلك اليوم، ثمَّ حاضت فأجز أها طوافها ذلك عن طواف الوداع، ولم تُودِع، فاستقرَّت سئتُه - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف - أن تقرنَ، وتكتفي بطواف واحد، وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع.

فصل

في رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى منِّى وبياته بها

ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح، انتظر زوال الشّمس، فلما زالت، مشى من رحله إلى الجمار، ولم يَرْكَبْ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسْجِدَ الخينف، فرماها بسبع حصيات واحدةً بعد واحدة، يقول مع كُلِّ حصاة: ((اللّهُ أكْبَرُ))، ثم تقدَّم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبيلة، ثم رفع يديه ودَعاء طويلاً بقدر سُورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبيلة رافع يديه يدعو قريباً مِن وقوفِه الأول، ثم أتى الجمرة التَّالِثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، واستعرض الجمرة، فجعل البينة عن يساره، ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك.

ولم يرمِها مِن أعلاها كما يفعل الجُهَّال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء.

فلما أكمل الرمي، رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل - وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صئلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سئنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صئلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك، فقد غلِط عليه، وإن روى في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء عارض بعد السلام، وفي صحته نظر.

وبالجملة.. فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها، وعلمها الصديق، إنما هي في صلب الصلاة، وأما حديث معاذ بن جبل: ((لا تُنس أنْ تَقُولَ دُبُر كُلِّ صلاةٍ: اللَّهُمَّ أُعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ، وَحُسْن عِبادتِك))، فدُبُر الصلاة يُراد به آخر ها قبل السلام منها، كذبُر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله: ((تُسبِّحُونَ اللَّهَ وتكبِّرونَ وتحمدونَ دُبُر كُلِّ صلاةٍ))... الحديث، واللَّه أعلم.

فصل

في هل كان صلى الله عليه وسلم يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها؟

ولم يزل في نفسي، هل كان يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلِبُ على الظن، أنه كان يرمي قبل الصلاة، ثم يَرجع فيُصلِّى، لأن جابراً وغيرَه قالوا: كانَ يرمي إذا زالتِ الشمس، فعقبوا زوالَ الشمس برميه. وأيضاً، فإن وقت الزوال للرمي أيامَ مِنَى، كطلوع الشمس لرمى يوم النحر،

والنبي صلى الله عليه وسلم يومَ النحر لما دخل وقت الرمي، لم يُقدّمْ عليه شيئاً من عِبادات ذلك اليوم، وأيضاً فإن الترمذي، وابن ماجه، رويا في ((سننهما)) عن ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، وقال الترمذي: حديث حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي: الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه: إبراهيمُ ابن عثمان أبو شيبة، ولا يُحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا.

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكباً، وأيام منّى ماشياً في ذهابه ورجوعه.

فى تضمن حجَّتُه صلى الله عليه وسلم ست وقفات

فقد تضمَّنت حَجَّته صلى الله عليه وسلم سبتَّ وقفات للدعاء.

الموقف الأول: على الصفا، والثاني: على المروة، والثالث: بعرفة، والرابع: بمزدلفة، والخامس: عند الجمرة الأولى، والسادس: عند الجمرة الثانية.

فصل

# في خطبه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج

وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت، والخطبة الثانية: في أوسط أيًام التشريق، فقيل: هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي: خيارها، واحتج من قال ذلك: بحديث سرّاء بنت نبهان، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتدرون أي يُوم فلا))؟ قالت: وهُو اليَومُ الذي تدْعُونَ يَومُ الرُّووس- قالوا: الله ورَسُوله أعْلم، قال: ((هذا أوسنط أيّام التَّشْريق، هَلْ تَدْرُونَ أي بَلد هذا))؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((هذا المَشْعَرُ الحَرامُ))، ثمَّ قال: ((إنِّي لا أدْرى لعلى لا ألقالم بعد عامي هذا، ألا وإنَّ دماءكم، وأمو الكم، وأعر اضكم عليكم حرام، كحررمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربَّكم، فيَسالكم عن أعمالكم، ألا قائبتًل والنائم أن المنائم عن أعمالكم، ألا هَل بلغث المنينة، لم يُلبَث إلا قليلاً حتى مات صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر بالاتفاق.

وذكر البيهقي، من حديث موسى بن عبيدة الرّبَذِي، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر، قال: أَثْرَلْتُ هَذِه السُّورَةُ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ} [النصر: ١]، على رسول الله صلى الله عليه وسلم

في وسط أيَّام التشريق، وعُرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء، فَرُحِلت، واجتمع الناسُ فقال: ((يا أيها النَّاسُ))... ثم ذكر الحديث في خطبته.

فصل

في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم البيتوتة خارج منّى لمن له عذر

واستأذنه العباسُ بنُ عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منِّي مِن أجل سقايته، فأذن له.

واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْر، ثم يَجْمَعُوا رمى يومين بَعْد يوم النحر يرمُونَه في أحدهما.

قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم التَّقر.

وقال ابن عيينة: في هذا الحديث رخّص للرّعاء أن يرموا يوماً، ويَدَعوا يوماً فيجوز لِلطّائفتين بالسُّنَة ترك المبيت بمنّى، وأما الرمي، فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يُؤخّروه إلى الليل، فيرمُون فيه، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخّص لأهل السقاية، وللرّعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يَخاف مِن تخلفه عنه، أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتبيه النص على هؤلاء، والله أعلم.

فصل

في أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة

ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمى أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحصَّب، وهو الأبطح، وهو خيف بنى كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قُبة هناك، وكان على تُقلِه توفيقاً مِن الله عَزَّ وجَلَّ، دون أن يأمرَه به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلاً سحراً، ولم يَرْمُلُ في هذا الطواف، وأخبرته صفية أنها حائض، فقال: ((أحابستتا هي))؟ فقالوا له: إنها قد أقاضت قال: ((فَلتَثفِر إذا)). ورغِبت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمِرَها عُمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعُمرتها، فأبت إلا أن تعتمِر عُمرة مفردة، مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها مِن التنعيم، فَقَرَغَت مِن عُمرتها ليلاً ثمَّ واقت المُحَصَّب مَعَ

أخيها، فأتيا في جَوْف الليل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((فَرَغْتُمَا))؟ قالت: نَعَمْ، فنادَى بالرَّحيل في أصحابه، فارتحلَ الناسُ، ثم طافَ بالبيت قبلَ صلاةَ الصبُّح هذا لفظ البخاري.

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا، وبين حديث الأسود عنها الذي في ((الصحيح)) أيضاً؟ قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نَرَ إلا الحَجّ ... فذكرت الحديث، وفيه: فلما كانت ليلة الحَصْبة، قلت على الله ؛ يرجع النّاس بحجّة وعُمْرة، وأرجع أنا بحجّة عال أو مَا كُنْت طُقْت لَيَالي قَدِمْنَا مَكّة ؟ قالت ثقلت لا قال (فادهبي مع أخيك إلى التَنْعيم، فأهلِي بعُمْرة ثمّ مو عِدُك مكان كذا وكذا)) قالت عائيشة فقيني رسول الله عليه وسلم وهو مصعد من مكّة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو مصعدة وهو منهبط منها.

ففي هذا الحديث، أنهما تلاقيا في الطّريق، وفى الأول، أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه، ثم فيه إشكال آخر، وهو قولها: لقيني وهو مُصعْدِد من مكّة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس، فإن كان الأول، فيكون قد لقيها مُصعِداً منها راجعاً إلى المدينة، وهى منهبطة عليها للعُمرة، وهذا يُنافى انتظاره لها بالمحصبّب.

قال أبو محمد بن حزم: الصوابُ الذي لا شك فيه، أنها كانت مُصْعِدَةً مِنْ مَكَة، وهو منهبط، لأنها تقدّمت إلى العُمرة، وانتظرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع، فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت: وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصّب، والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنها صريح كما تقدّم في أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد التقر حتى جاءت، فارتحل، وأدّن في الناس بالرحيل، فإن كان حديث الأسود هذا محفوظ، فصوابُه: لقيني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مصعدة من مكة، وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عُمرتها، ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الهُبوط إلى مكّة للوداع، فارتحل، وأدّن في النّاس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. وقد جُمِعَ بينهما بجمعين آخرين، وهما وهم.

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثها، وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه و َهم بين، فإنه لا يرفع الإشكال، بل يزيده فتأمله.

الثاني: أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فَلَقِيَتُهُ وهي منهبطة إلى مكة، وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنيَّة السُّفلي بالاتفاق. وأيضاً: فعلى تقدير ذلك، لا يحصل الجمع بين الحديثين.

وذكر أبو محمد بن حزم، أنه رجع بعد خروجه مِن أسفل مكة إلى المحصّب، وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضاً، لم يَرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْد وداعه إلى المحصّب، وإنما مرّ مِن فوره إلى المدينة.

وذكر في بعض تآليفه، أنه فعل ذلك، ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طُوى، ثم دخل من أعلى مكة، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصّب، ويكون هذا الرجوعُ من يماني مكة حتى تحصلُ الدائرة، فإنه صلى اللّه عليه وسلم لما جاء، نزل بذي طُوى، ثم أتى مكّة مِن كَدَاء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النُّسُكِ، نزل به، ثم خرج من أسفل مكّة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمر و بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوماً لم يرحلوا، فأمر هم بالرحيل، وتوجه مِن فوره ذلك إلى المدينة.

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحك منه، ولو لا التنبية على أغلاط من غِلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب، وصلّى به الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، ورقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، وطاف بها طواف الوداع ليلا ، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ، ولم يرجع إلى المحصّب ، ولا دار دائرة ، ففي ((صحيح البخاري)): عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلّى الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، ورقد رقدة بالمحصّب ، ثم ركب إلى البيت ، وطاف به .

وفى ((الصحيحين)): عن عائشة: خرجنا مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث، ثم قالت: حين قضى الله الحجّ، ونَقَرْنَا مِن مِنَى، فنزلنا بالمحصّب، فَدَعَا عَبْدَ الرحمن بنَ أبى بكر فقال له: ((اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحررَمَ، ثُمَّ اقْرُغَا مِن طَوَافِكُما، ثُمَّ ائتيانِي هاهنا بالمُحَصّب)). قالت فقضى الله العُمْرَة، وفر غنا مِن طَوَافِنَا في جَوْفِ اللّيل، فأتيناه بالمُحَصّبِ. فقالَ: ((فَر غَثْمَا))؟ قُلنَا: نَعَمْ. فأدّنَ في النّاس بالرّحيل، فَمَرّ بالبَيْتِ فَطافَ بهِ، ثُمَّ ارتَحَلَ مُتُوجِها إلى المَدينة.

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم، وغيره من تلك التقدير ات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظ، فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق.

وقد اختلف السلّف في التحصيب هل هو سنّة، أو منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج، فإن في ((الصحيحين)) عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن يَنفِر مِنْ مِنَى: ((نَحْنُ نَازِلُون غَداً إن شَاءَ اللّهُ يِخَيْف بنى كِنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا على الله الله المحصنب، وذلك أن قريشا وبنى كنانة، تقاسموا على بنى هاشم، وبنى المطلّب، ألا يُناكحوهم، ولا يكون بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله، و هذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، أن يُقيم شِعار التَّوحيد في مواضع شَعائر الكفر والشرّك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبنى مسجدُ الطَّائِف مَوْضِعَ اللاَّت والعُزَّى.

قالوا: وفى ((صحيح مسلم)): عن ابن عمر، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلونه وفي رواية لمسلم، عنه: أنه كان يرى التَّحصيبَ سُنَّة.

وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصلِّى به الظهرَ، والعصرَ، والمغرب، والعشاء، ويَهْجَعُ، ويذكر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

وذهب آخرون - منهم ابن عباس، وعائشة - إلى أنه ليس يستُنّة، وإنما هو منزل اتفاق، ففي ((الصحيحين)): عن ابن عباس، ليْسَ المُحَصَّبُ بشّيء، وإنّما هُو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ أسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

وفي ((صحيح مسلم)): عن أبي رافع، لم يأمُرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أنزلَ بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربتُ قُبَّنه، ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه، تصديقاً لقول رسوله: ((نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بِنى كِنَانَة))، وتَثْفِيذاً لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ، ومَوَاقَقَهُ مِثْهُ لِرَسُولِه صلوات الله وسلامه عليه.

فصل

في دخوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيت في حَجَّته، أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع، أم لا؟ وهل صلَى الصُّبح ليلة الوداع بمكة، أو خارجاً منها؟

فأما المسألة الأولى، فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم، أنه دخل البيت في حَجَّبه، ويرى كثيرٌ من الناس أن دخول البيت مِنْ سُنن الحج اقتداءً بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. والذي تَدُلُ عليه سُنَتُه، أنه لم يَدْخُل البيت في حَجته ولا في عُمرته، وإنما دخله عام الفتح، ففي ((الصحيحين)) عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءه به، ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامه، وبلالٌ، وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب مليبًا، ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس، فوجدت بلالاً على الباب. فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدَّمين. قال: ونسيت أن أسأله، كمْ صلّى.

#### (يتبع...)

@ وفى ((صحيح البخاري)) عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة، أبى أن يَدْخُلَ البيتَ وفيه الآلِهَة، قال: فأمر بها قَأْخْرجَت، فأخَرجُوا صُورةَ إبْرَاهِيمَ وإسماعيلَ فى أيْدِيهِمَا الأزْلامُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((قَاتَلَهُمُ اللَّه، أمَا واللَّهِ لقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بها قَطُّ)). قال: فَدَخَلَ البَيْتَ، فكبَر فى نَوَاحِيه، ولم يُصلِّ فِيهِ.

فقيل: كان ذلك دُخولين، صلّى فى أحدهما، ولم يُصلِّ في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ، جعلوه قِصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مراراً لاختلاف ألفاظه، وجَعلوا السّراءَه مِن جابر بَعيرَه مِراراً لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتّين لاختلاف سياقه، ونظائر ذلك.

وأما الجهابذة النُّقاد، فير غبُون عن هذه الطريقة، ولا يجبُنُون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً مِن الغَلطِ ونسبته إلى الوهم، قال البخاري وغيرُه من الأئمة: والقولُ قولُ بلال، لأنه مثبت شاهدَ صلاته، بخلاف ابن عباس. والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حَجَّهِ ولا عُمرَه، وفي ((صحيح البخاري))، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلتُ لعبد اللَّه بن أبي أوفي: أدخلَ النبي صلى الله عليه وسلم في عُمرْتِهِ البَيْت؟ قال: لا.

وقالت عائشة: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن عندي وهو قريرُ العَيْن، طيِّبُ النَّقْس، ثم رجع إلى وهو حزينُ القلب، فقالتُ: يا رسُولَ الله ؛ خرجت من عندي و أنت كذا وكذا. فقال: ((إني دخلتُ الكعبة، ووَدِدْتُ أنِّى لَمْ أكُنْ فَعَلْتُ، إنِّى أَخَافُ أَنْ أكونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي))، فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته، بل إذا تأملتَهُ حق التأمُّل، أطلعَكَ التَّامُّلُ على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم، وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمر ها أن تُصلِّى في الحِجْرِ ركْعَتَيْن.

فصل

### في وقوفه صلى الله عليه وسلم في الملتزم

وأما المسألة الثانية: وهى وقوقه فى الملتزم، فالذي روى عنه، أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبى داود، عن عبد الرحمن بن أبى صفوان، قال: ((لما فتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّة، انطلقتُ، فر أيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وأصْحَابُه وقد استَلمُوا الرُّكْنَ مِنَ البَابِ إلى الحَطِيم، ووَضَعُوا خُدُودَهُم على البَيْت، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم وسطهُم)).

وروى أبو داود أيضاً: مِن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((طُقْتُ مَعَ عَبدِ اللَّه، فَلَما حَادَى دُبُرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلا تَتَعَوّدُ؟ قال: نَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النار، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكُن وَالبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِر اعَيْهِ هَكَذا، وبَسَطَهُمَا بَسْطاً، وقالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْعَلُهُ)).

فهذا يحتمِل أن يكون في وقت الوداع، وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغير هما: إنه يُستحَب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابن عباس رضى الله عنهما يلتزمُ ما بين الرُّكن والباب، وكان يقول: لا يلتزمُ ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إيَّاه، والله أعلم.

فصل

## في موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع

وأما المسألة الثالثة: وهي موضِعُ صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي ((الصحيحين)): عن أمِّ سلمة، قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّى أشْتَكِى، فَقَالَ: ((طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً)). قالت: فطفتُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم

حينئذ يُصلِّى إلى جنبِ البَيْتِ، وهُو يَقْرَأ ب {و الطُّور \* و كِتَابٍ مَسْطُور } [الطور: ١-٢] فهذا يحتمِل، أن يكونَ في طواف الوداع وغيره، فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في ((صحيحه)) في هذه القصة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخُروج، ولم تكن أمُّ سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخُروج، فقال لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمَت صلَاةُ الصَّبْح، فَطُوفِي عَلَى بَعِير كِ، والنَّاسُ يُصلُونَ)) فَفَعَلَت دُلِكَ فَلْم تُصلِّ حَتَّى خَرَجَت . وهذا محال قطعاً أن يكون يومَ النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنّه صلَّى الصَّبْح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.

فصل

ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة، فلما كان بالروحاء، لقى ركبا، فسلم عليه عليهم، وقال: ((مَن القَوْمُ)؛ فَقَالُوا: المُسلِمُونَ، قالوا: فَمَن القَوْمُ؛ فَقَالَ: ((رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم))، فَرَفَعَتِ امْرَأَةُ صَبِياً لَهَا مِنْ مِحقَّتِها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ؛ أَلِهَذَا حَج؟ قال: ((نَعَمْ، ولكِ أَجْرٌ)).

فلما أتى ذَا الحُلَيْفَةِ، باتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَى المَدِينَة، كَبَّرَ تُلاثَ مَرَّاتٍ، وقال: ((لا إله إلا الله وحدة المشريك له، له المُلْكُ، وله الحَمْدُ، وهُو عَلى كُلِّ شَيٍ قَدِير، آيبون تَائِبون عَابدُون سَاجِدُون، لِربِّنا حَامدُون، صَدَق الله وَعْدَهُ، ونصر عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَه)). ثم دخلها نهاراً مِن طريق المُعَرَّس، وخَرَج مِن طريق الشَّجَرةِ والله أعلم.

فصل

#### في الأو هام

فمنها: وهم لأبى محمد بن حزم فى حَجَّة الوداع، حيث قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أعلم النّاس وقت خروجه ((أنَّ عُمْرَةً فى رَمَضانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً)) وهذا وَهُمٌ ظاهر، فإنّه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حَجَّته، إذ قال لأمِّ سِنَان الأنْصارية: ما مَنَعَكِ أنْ تَكُونى حَجَجْتِ مَعَنا؟ قالت : لمْ يَكُنْ لنَا إلاَ نَاضِحَان، فَحَجَّ أَبُو وَلَدى وَابْنى عَلَى نَاضِح، وتَركَ لنَا ناضحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ قالَ: ((فإذَا جَاءَ رَمَضانُ، فاعْتَمرى، فإنَّ عُمْرَةً فى رَمَضانَ تَقْضى حَجَّةً)) هكذا رواه مسلم فى صحيحه

وكذلك أيضاً قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود، من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام، عن جدّته أم مَعْقِلِ، قالت: لما حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله، فأصابنا مرض، فهلك أبو مَعْقِل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرع من حَجّه، جئته، فقال: ((مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحْرُجي مَعَنا))؟ فقالت: لقد تهيّأنا، فهلك أبو مَعقِل، وكان لنا جمل وهو الذي نَحُجُ عليه، فأوصى به أبو مَعقل في سبيل الله. قال: ((فَهَلاَ خَرَجْتِ عَلَيْهِ؟ فإنَّ الحَجَّ في سبيل الله، فَأمًا إِدْ قَاتَدْكِ هذه الحَجَّةُ مَعَنا فاعْتَمري في رَمَضان، فإنَّها كحَجَّة)).

فصل

ومنها وَهُمُّ آخر له، وهو أنَّ خروجه كان يومَ الخميس لِستِ بَقِين من ذى القِعْدَةِ، وقد تقدَّم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يومَ السبت.

فصل

ومنها وَهُمُّ آخر لبعضهم: ذكر الطبرى فى ((حَجة الوداع)) أنه خرج يوم الجمعة بعد الصَّلاة. والذى حمله على هذا الوهم القبيح، قوله فى الحديث: ((خرج لِست بقين))، فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الأربعاء، وأول ذى الحِجة كان يوم الخميس بلا ريب، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذى لا ريب فيه، أنه صلَّى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا، والعصر بذى الحُليفة ركعتين، ثبت ذلك فى ((الصحيحين)).

وحكى الطبرى فى حَجته قولاً ثالثاً: إن خروجه كان يومَ السبت، وهو اختيارُ الواقدى، وهو القول الذى رجحناه أولاً، لكن الواقدى، وهم فى ذلك ثلاثة أوهام، أحدها: أنه زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلّى يومَ خروجه الظهر بذى الحُليفة ركعتين، الوهم الثانى: أنه أحرم ذلك اليومَ عقيب صلاةِ الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذى الحُليفة، الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهو وَهمٌ بيّنٌ.

فصل

ومنها وَهُمٌ للقاضى عياض رحمه الله وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم، تطيّب هُناكَ قبل غسله، ثم غسل الطّيب عنه لما اغتسل، ومنشأ هذا الوهم، مِن سياق ما وقع فى ((صحيح مسلم)) فى

حديثِ عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ((طيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ طافَ على نسائِه بَعدَ ذلِك، ثُمَّ أصببَحَ مُحْرِماً)).

والذى يردُّ هذا الوهم، قولها: طيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأنى أنظر إلى وبيص الطيّب - أى: بريقه - فى مفارق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُحرم، وفى لفظ: وهو يُلبِّى بعد ثلاثٍ من إحرامه، وفى لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرم، تطيّب بأطيبِ ما يجد، ثم أرى وبيص الطيّبِ فى رأسه ولحيته بعد ذلك، وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح.

وأما الحديثُ الذي احتج به، فإنه حديث إبر اهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عنها: ((كُنْتُ الْطَيِّبُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصبْحُ مُحْرِماً)). وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.

فصل

ومنها وَهُمُّ آخر لأبى محمد بن حزم: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وَهُمُّ ظاهر، لم يُنقل فى شىء من الأحاديث، وإنما أهلَّ عقيب صلاة الظهر فى موضع مصلاه، ثم ركب ناقته، واستوت به على البيداء وهو يُهلُّ، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم.

فصل

ومنها وَهُمُّ آخر له وهو قوله: وساق الهَدْى مع نفسه، وكان هَدْىَ تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذى انفرد به عن الأئمة، أن القارن لا يلزمه هَدْى، وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدَّم بطلان هذا القول.

فصل

ومنها وَهُمٌ آخر لمن قال: إنه لم يُعيِّن في إحرامه نُسكاً، بل أطلقه، ووَهُمٌ مَن قال: إنه عيَّن عُمرة مفردة كان متمتعاً بها، كما قاله القاضي أبو يعلى، وصاحب ((المغنى)) وغيرهما، ووَهُمُ مَن قال: إنه عيَّن حَجَّا مفرداً مجرداً لم يعتمر معه، ووَهُمُ مَن قال: إنه عيَّن عُمرة، ثم أدخل عليها الحَجَّ، ووَهُمُ مَن قال: إنه عيَّن حجاً مفرداً، ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك، وكان مِن خصائصه، وقد تقدَّم بيانُ مستد ذلك، ووجهُ الصوابِ فيه. والله أعلم.

فصل

ومنها وَهُمٌ لأحمد بن عبد الله الطبرى في ((حَجة الوداع)) له: أنهم لما كانوا ببعض الطريق، صاد أبو قتادة حِماراً وحشياً ولم يكن محرماً، فأكل منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عُمرة الحُديبية، كما رواه البخارى.

فصل

ومنها وَهُمُّ آخر لبعضهم، حكاه الطبرى عنه صلى الله عليه وسلم: أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صببح رابعةٍ من ذى الحِجة.

فصىل

ومنها وَهُمُ مَن قال: إنه صلى الله عليه وسلم حلَّ بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضى أبو يعلى وأصحابه، وقد بيَّنا أن مستند هذا الوهم وَهُمُ معاوية، أو مَنْ روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقُصِ على المروة في حجته.

فصىل

ومنها وَهُمُ مَن زعم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّل الرُّكن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجرُ الأسود، وسماه اليماني، لأنه يُطلق عليه، وعلى الآخر اليمانيين، فعبَّر بعضُ الرواة عنه باليماني منفرداً.

فصل

ومنها وَهْمٌ فاحش لأبى محمد بن حزم: أنه رَمَلَ فى السعى ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، وأعجب من هذا الوهم، وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى لم يقله أحد سواه.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم أنه طاف بين الصقا والمروة أربعة عشر شوطاً، وكان ذهابُه وإيابُه مرةً واحدة، وقد تقدَّم بيان بطلانه.

فصا

ومنها وَهُمُ مَن زعم، أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى الصُّبْحَ يومَ النّحر قبل الوقت، ومُسْتَنَدُ هذا الوهم، حديثُ ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الفجر يومَ النحر قبلَ ميقاتها وهذا إنما

أراد به قبلَ ميقاتها الذي كانت عادتُه أن يُصليَها فيه، فعجَّلها عليه يومئذ، و لا بُدَّ من هذا التأويل، وحديث ابن مسعود، إنما يدل على هذا، فإنه في صحيح البخاري عنه، أنه قال: ((هُمَا صَلاَتَان تُحَوَّلان عَنْ وَقْتِهمَا: صَلاَةُ المَغْرب بَعْدَمَا يأتي الناسُ المُزْدَلِفة، والفَجْر حينَ يَبْزُعُ الفَجْرُ. وقال في حديث جابر في حجَّة الوداع: فصلًى الصبُّحَ حين تَبَيَّنَ لَهُ الصبُّحُ بأذانِ وَ إِقَامَةٍ)).

فصل

ومنها وَهُمُ مَن وَهِمَ فى أنه صلَّى الظُهر والعَصْر َ يومَ عرفة، والمغرب، والعِشاء، تلك الليلة، بأذانين وإقامتين، ووَهُمُ مَن قال: جمع بينهما بإقامة بأذانين وإقامتين، ووَهُمُ مَن قال: جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح: أنه صلاً هُما بأذان واحد، وإقامة لِكلِّ صلاة.

فصىل

ومنها وَهُمُ مَن زعم أنه خطب بعرفة خُطبتين، جلس بينهما، ثمَّ أدَّن المؤدِّنُ، فلما فرغ، أخذ فى الخُطبة الثانية، فلما فرغ منها، أقام الصَّلاة، وهذا لم يجئ فى شئ من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح، فى أنه لما أكمل خُطبته أدَّن بلال، وأقامَ الصلاة، فصلَّى الظهر بعد الخطبة.

فصىل

ومنها وَهُمٌ لأبى ثور: أنه لما صَعِدَ، أدَّن المؤدِّن، فلما فرغ، قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن روى، أنه قدَّم أمَّ سلمة ليلة النحر، وأمرها أن تُوافيَه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدَّم بيانه.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم، أنه أخّر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدَّم بيانُ ذلك، وأن الذى أخَره إلى الليل، إنما هو طواف الوداع، ومستند هذا الوهم - والله أعلم - أن عائشة قالت: ((أفاض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه))، كذلك قال عبدُ الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، فحمل عنها على المعنى، وقيل: أخر طواف الزيارة إلى الليل.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن وَهِمَ وقال: إنه أفاض مرتين: مرّة بالنهار، ومرةً مع نسائه بالليل، ومستند هذا الوهم، ما رواه عمر بن قيس، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ((أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أذِنَ لأصحابه، فزارُوا البيتَ يَوْمَ النّحرِ ظهيرةً، وزار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً)).

وهذا غلط، والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جداً، سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد. والله أعلم.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم، أنه طاف للقدوم يومَ النحر، ثم طافَ بعده للزيارة، وقد تقدَّم مستد ذلك وبطلائه.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدَّم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعيا واحداً، كما قالت عائشة وجابر رضى الله عنهما.

(يتبع...)

فصل @

ومنها - على القول الراجح - وَهُمُ مَن قال: إنه صلَّى الظهر يومَ النحر بمكة، والصحيح: أنه صلاها بمِنَى كما تقدَّم.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم أنه لم يُسرعْ في وادى مُحَسِّرِ حين أفاض من جَمْع إلى مِنَى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، ومستند هذا الوهم قولُ ابن عباس: إنما كان بدْءُ الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتى الناس حتى علَقوا القِعَابَ والعِصِيَّ والحِعَابَ، فإذا أفاضوا، تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن نِقْرَى ناقته لَيَمَسُّ حَارِكَها وهو يقول: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَقَد رؤى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن نِقْرَى ناقته لَيَمَسُّ حَارِكَها وهو يقول: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ))، فَمَا رَأَيْتُها رَأَيْتُها رَأَفِعَةً يَدَيْها حَتَى أَتَى مِنَى، رواه أبو داود

ولذلك أنكره طاووس والشعبيّ، قال الشعبي: حدَّتني أسامة بن زيد، أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فلم ترفع راحلتُه رجلها عادية حتى بلغ جَمْعاً. قال: وحدثتي الفضلُ بنُ عباس، أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جَمْع، فلم ترفع راحلتُه رجلها عادية حتَّى رمي الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع، يُريدون أن يفوتوا الغبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابُ وجفاةُ الناس بالإيضاع في وادى مُحسرٍ، فإن الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابُ وجفاةُ الناس بالإيضاع في وادى مُحسرٍ، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بل نهي عنه، والإيضاعُ في وادى محسر سئنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر، وعلى بن أبي طالب، والعباسُ بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يُوضِع أشدً الإيضاع، وفعلته عائشةُ وغيرُهم من الصحابة، والقولُ في هذا قولُ مَن أثبت، لا قولُ مَن نفي. والله أعلم.

## فصال

ومنها وَهُمُ طاووس وغيره: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُفيضُ كُلَّ ليلة من ليالى منّى الله البيت، وقال البخارى في ((صحيحه)): ويُذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ((كان يزورُ البيتَ أيامَ مِنَى)) ورواه ابنُ عَرْعَرَةَ، دفع إلينا مُعادُ بنُ هِشام كتاباً قال: سمعتُه من أبي ولم يقرأه، قال: وكان فيه عن أبي حسان، عن ابن عباس أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ((كان يزورُ البيت كُلَّ ليلةٍ ما دام بمنّى)). قال: وما رأيتُ أحداً واطأه عليه... انتهى.

ورواه الثورى في ((جامعه)) عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً، وهو و َهْمٌ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَر ْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقى في منّى إلى حين الوداع، والله وأعلم.

فصل

ومنها وَهُمُّ مَن قال: إنه ودَّع مرتين، ووَهُمُّ مَن قال: إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طُورَي، ثم دخل من أعلاها، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة، فكملت الدائرة.

فصل

ومنها وَهُمُ مَن زعم: أنه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة، فهذه كلُها من الأوهام نبهَّنا عليها مفصَّلاً ومجملاً، وبالله التوفيق.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة

وهى مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة فى سُورة ((الأنعام)) ولم يُعرف عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصَّحابة هَدْى، ولا أضحية، ولا عقيقة مِن غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات.

إحداها: قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنعَامِ} [المائدة: ١].

والثانية: قولُه تعالى: {ويَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨].

والثالثة: قولُه تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشَاً، كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ \* تَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ} [الأنعام: ١٤٢-١٤٣] ثم ذكرها.

الرابعة: قوله تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

فدلَّ على أنَّ الذى يبلغ الكعبة من الهَدْى هو هذه الأزواجُ الثمانية وهذا استتباطُ على بن أبى طالب رضى الله عنه.

والذبائح التي هي قريبة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهَدْيُ، والأضحية، والعقيقة.

فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه، وفي عُمرته، وفي حَجته، وكانت سُنَّتُه تقليدَ الغنم دون إشعارها.

وكان إذا بعث بهَدْيه وهو مُقيم لم يَحْرُمُ عَلَيْهِ شيء كان منِه حَلالاً.

وكان إذا أهدى الإبل، قلَدها وأشْعَرَها، فيشُقُّ صفحة سنَامِها الأيمن يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمني، كذلك أشعر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

وكان إذا بعث بهَديه، أمر رسوله إذا أشرف على عَطبٍ شيءٌ منه أن يَنحره، ثم يَصبْغَ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا أحدٌ من أهل رفقته ثم يقسِمُ لحمه، ومنعه من هذا

الأكل سداً للذريعة، فإنه لعلّه ربّما قصر في حفظه ليُشارف العطب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً، اجتهد في حفظه.

وشرَّك بين أصحابه في الهَدْي كما تقدَّم: البدنة عن سبعة، والبقرة كذلك.

وأباح لسائق الهَدْى ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه وقال على رضى الله عنه: يشرب مِن لبنها ما فضل عن ولدها.

وكان هَديُه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياماً، مقيّدة، معقولة اليُسرى، على ثلاث، وكان يُسمِّى الله عِند نحره، ويُكبِّر، وكان يذبح نُسُكه بيده، وربما وكَّل فى بعضه، كما أمر علياً رضى الله عنه أن يذبح ما بقى من المائة. وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدَمه على صفاحها ثم سمَّى وكبَّر، وذبح، وقد تقدَّم أنه نحر بمنِنى وقال: ((إنَّ فِجاجَ مَكَّة كُلُها مَنْحَرُ)) وقال ابن عباس: مناحِرُ البُدن بمكة، ولكنها تُزِّهت عن الدماء، ومنَى مِن مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة.

وأباحَ صلى الله عليه وسلم الأمَّتِه أن يأكلوا من هَداياهم وضحاياهم، ويتزوَّدوا منها، ونهاهم مرةً أن يدَّخِروا منها بعد ثلاثٍ لداقةٍ دَقَّت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يُوستعوا عليهم.

وذكر أبو دواد من حديث جُبير بن نفير، عن ثوبان قال: ضَحَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قَالَ: ((يا تُوْبَانُ أصلِحْ لْنَا لَحْمَ هذهِ الشَّاةِ)) قال: فَمَا زِلْتُ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدينَة.

وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له فى حَجة الوداع: ((أصلِحْ هذا اللَّحْمَ)) قال: فَأصلْحْتُه، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلْغَ المَدِينَة.

وكان رئبًما قسم لُحوم الهَدْى، ورأبما قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطْعَ)) فعل هذا، وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُّهبة في النِّثار في العُرس ونحوه، وقُرِِّقَ بينهما بما لا يَتَبَينُ.

فصل

في ذبح هَدْي المتمتع أو القارن

وكان من هَديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدى العُمرة عند المروة، وهدى القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديّه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حلّ، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحدٌ من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الرمى، فهى أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرمى، ثم النّحر، ثمّ الحلق، ثم الطواف، وهكذا ربّها صلى الله عليه وسلم

ولم يُرخِّص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريبَ أن ذلكَ مخالف لهَدْيه، فحكمُه حكمُ الأُضحية إذا دُبحت قبلَ طلوع الشمس.

فصل

وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي

فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يَدَعُ الأضحية، وكان يُضحّى بكبشين، وكان ينحرُهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن: ((مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، قَلْيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ، وإثَمَا هُو َلحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ)). هذا الذي دلَّت عليه سُنَّتُه وهَدْيُه، لا الاعتبارُ بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فِعلها، وهذا هو الذي ندينُ الله به، وأمرهم أن يَذبحوا الجَدْعَ مِن الضَّأْن والثَّنِيَّ مِمَّا سِواه، وهي المُسِنَّة.

وروى عنه أنه قال: ((كُلُّ أيَّام التَّشْريقِ دَبْحٌ)) لكنَّ الحديثَ مُنقطعٌ لا يتبُت وصله.

وأما نهيه عن ادّخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث فلا يدُل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدّخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخّر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له الادّخار وقت النهى ما بينه وبين ثلاثة أيام، والّذين حدّدوه بالثلاث، فهموا من نهيه عن الادّخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر، قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، قالوا: ثم نُسِخ تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله.

فيقال لهم: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ إلا عن الادِّخار فوق ثلاث، لم ينه عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر، ولا تلازم بين ما نهى عنه، وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين...

أحدهما: أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث، فيجوز له الادّخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يَتِمُّ لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا.

الثانى: أنه لو ذبح فى آخر جزءٍ من يوم النحر، لساغ له حينئذ الادّخارُ ثلاثة أيامٍ بعده بمقتضى الحديث، وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: أيامُ النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب أمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبى رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعى، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعى رحمه الله، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروى من وجهين مختلفين يَشدُ أحدُهما الآخر عن النبى صلى الله عليه

وسلم أنه قال: ((كُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ، وكُلُّ أيام التَّشريق ذَبْحُ))، وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر.

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون، وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدُها.

والثانى: أنَّ وقتَ الذبح، يومُ النَّحر، ويومان بعده، وهذا مذهبُ أحمد، ومالك، وأبى حنيفة رحمهم اللَّه، قال أحمد: هو قولُ غير واحدٍ من أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضى اللَّه عنهم.

الثالث: أنَّ وقت النحر يومٌ واحد، وهو قولُ ابن سيرين، لأنه اختصَّ بهذه التسمية، فدلَّ على اختصاص حكمِها به، ولو جاز في الثلاثة، لقيل لها: أيامُ النحر، كما قيل لها: أيامُ الرمى، وأيامُ منَى، وأيامُ التشريق، ولأن العيد يُضاف إلى التَّحر، وهو يومٌ واحد، كما يقال: عيد الفطر.

الرابع: قولُ سعيدِ بن جبير، وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصار، وثلاثة أيام في منّى، لأنها هناك أيام أعمال المناسكِ من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياماً للذبح، بخلاف أهل الأمصار. فصل

في الحظر على المضحى أن يأخذ من ظفره أو شعره إذا دخل العشر من ذي الحِجَّة حتى يُضحِّي

ومن هَدْيه - صلى الله عليه وسلم -: أن مَن أراد التَّضحية، ودخل يومُ العشر، فلا يأخُدْ مِن شعره وبشره شيئًا، ثبت النهى عن ذلك في ((صحيح مسلم)) و أما الدار قطني فقال: الصحيحُ عندى أنه موقوف على أمِّ سلمة.

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية، واستحسائها، وسلامتها من العُيوب، ونهى أنْ يُضَحَى بِعَضبْاء الأَذُن والقَرْن، أي: مقطوعة الأذن، ومكسورة القرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود، وأمر أنْ تُسْتَشْرُفَ العَيْنُ والأَدُنُ، أي: يُنظر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَى بِعَوْرَاءَ، ولا مُقابَلَة، ولا مُدَابَرَة، ولا شرقاء، ولا خَرْقَاءَ. والمُقَابَلَةُ: هي التي قُطِعَ مُقَدَّمُ أَدُنِها، والمُدَابَرَةُ: الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّرُ أَدُنِهَا، والشَّرُقَاءُ: التي شُقَت أَدُنُها، والخَرْقَاءُ: التي خُرقَت أَدُنُها. ذكره أبو داود.

وذكر عنه أيضاً: ((أرْبَعُ لا تُجْزَئُ في الأضاحِي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُثقى، والعَجْفَاءُ التي لا تُثقى)) أي: من هز الها لا مُخَّ فيها.

وذكر أيضاً أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المُصفَرة، والمُستَأصلَة، والبَخْقَاء، والمُشتَيَّعة، والكَسْراء. فالمُصنَفَرة: التى تُستأصل أدُنها حتى يَبْدُو صِماَخُها، والمُستَأصلَة: التى استُؤصلَ قرنُها مِنْ أصلِه، والبَخْقاء: التى بخقت عينُها، والمشيَّعة: التى لا تتبع الغنم عَجَفاً وضعَعْفا، والكسراء: الكسيرة، والله أعلم.

فصل

في أن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن يُضحِّي بالمُصلِّي

وكان مِن هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن يُضحِّى بالمُصلَّى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهدَ معه الأضحى بالمصلَّى، فلما قضى خُطبته نزل مِن منبره، و أتى بكَبْش، فذبحه بيده وقال: ((بسم الله، والله أكْبَرُ، هذا عَنِّى وَعَمَّن لَمْ يُضعَ مِنْ أمتى)) وفى ((الصحيحين)) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَدْبَحُ وينحرُ بالمصلَّى.

وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أمْلْحَيْن مَوْجُو عَين، فلما وجَّهَهُمَا قال: ((وجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطْرَ السَّمَاواتِ وَالأرْضَ حَنِيفا، ومَا أَنَا مِنَ المُشْركِينَ، إنَّ صَلاتى وتُسكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى للَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ، لا شَريكَ لهُ، وَيَدْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ)) ثُمَّ ذَبَح.

وأمر الناسَ إذا ذبحوا أن يُحسِئُوا الذبح، وإذا قتلوا أن يُحسِنوا القِتلة، وقال: ((إن اللَّهَ كَتَبَ الإحسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ)).

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تُجزئ عَنَ الرَّجُل، وعَنْ أَهْل بَيْتِهِ ولو كَتُر عددُهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاريَّ: ((كيف كانت الضَّحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنْ كَانَ الرَّجُلُ يُضحَى بالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْتِهِ فَيَ أَكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ)).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في العقيقة

فى ((الموطأ)) أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن العَقِيقَةِ، فقالَ: ((لا أُحِبُ العُقُوقَ)) كأنه كَرِهَ الاسم، ذكره عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضمَرْةَ، عن أبيه. قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود ابن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يُحدِّث عن أبيه، عن جده قال: سئل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن العقيقةِ، فقال: ((لا أُحِبُ العُقُوقَ)) وكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أُحَبَّ مِثْكُم أَنَ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَقْعَلْ: عَن العُقِلَةِ شَاةً)).

وصح عنه من حديث عائِشة رضى الله عنها: ((عَن الغُلام شَاتَان، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ)). وقال: ((كُلُّ غُلام رَهِينَة بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِع، ويُحْلَقُ رَأْسُهُ ويُسمَّى)).

قال الإمام أحمد: معناه: أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة: الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: ٣٨]، وظاهر الحديثِ أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يُراد به، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حُبِسَ بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَقَ عنه أبواه، وقد يفوتُ الولد خير بسبب تقريطِ الأبوين وإن لم يكن مِن كسبه، كما أنّه عند الجماع إذا سمَّى أبوه، لم يضر الشيطانُ ولدَه، وإذا ترك التسمية، لم يحصل للولد هذا الجقظ

وأيضاً فإنَّ هذا إنما يدُلُّ على أنها لازمة لا بُد منها، فشبه لزومَها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِلُّ بهذا مَن يرى وجوبَها كالليث بن سعد والحسن البصرى، وأهل الظاهر. والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همَّام عن قتادة في هذا الحديث: ((ويُدَمَّى)) قال همام: سُئِلَ قتادة عن قوله: و ((يُدَمَّى)) كيف يصنع بالدم؟ فقال: إذا دُبحَت العقيقة، أُخِدَتْ منها صوفة، واستُقبلت بها أوداجُها، ثم تُوضع على يافوخ الصبّي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق. قيل: اختَلف الناسُ في ذلك، فمِن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَة، ولا يَصِحُ سماعه عنه، ومِن قائل: سماعُ الحسن عن سَمُرَة حديث العقيقة هذا صحيح، صحَّحه الترمِذيُّ، وغيرُه، وقد

ذكره البخاريُّ في ((صحيحه)) عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمَّدُ بنُ سيرين: اذهب فَسلَ الحَسنَ ممن سمِع حديثَ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سمرَة.

ثم اختُلِفَ في الندمية بعدُ: هل هي صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في ((سننه)): هي وهم من هماًم بن يحيى. وقوله: ((ويُدَمَّى))، إنما هو ((ويُسمَّى)) وقال غيرُه: كان في لسان هماً الثغة فقال: ((ويُدَمَّى)) وإنما أراد أن يُسمَّى، وهذا لا يصبح، فإن هماماً وإن كان وَهِمَ في اللفظ، ولم يُقِمْه لِسائه، فقد حكى عن قتادة صفة الندمية، وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمِله اللغة بوجه، فإن كان لفظ الندمية هنا وَهُما، فهو من قتادة، أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ الندمية قالوا: إنه من سُئة العقيقة، وهذا مروى عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية، كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((ويُدمَّى)) غلط، وإنما هو: ((ويُسمَّى))، قالوا: وهذا كان مِن عمل أهل الجاهلية، فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود، عن بُريدة بن الحُصيَّب قال: كُنّا في الجَاهِليَّة إذا ولُإذ لأحَدِنَا غلامٌ دَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأُسنَهُ بِدَمِهَا، فلمَّا جَاءَ اللهُ بالإسْلام، كُنّا تَدْبَحُ شَاةً وَتَحْلِقُ رَأُسنَهُ وَلُلطَّفُه بيزَعَقْرَان. قالوا: وهذا انضاف إلى قول النبيً علامٌ دَبَحَ شَاه وسلم: ((أميطوا عَنْهُ الأَدْي)) والدم أذى، فكيف يأمر هم أن يلطِّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَن الحسَن والحُسنَيْ بكَبُش كَبُش، ولمُ يُدمَّهما، ولا كان ذلك مِنْ هَذَيه، وهَدْي أصحابه، قالوا: وكيف يكونُ مِن سُنَته تنجيسُ رأس المولود، وأبن لهذا شاهدٌ ونظيرٌ مِنْ أَسْ إلَيْ أَلَى أَلَا الْجَاهِلية.

فصل

في عَقّه صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسين

فإن قيل: عَقُه عن الحسن والحُسين بكبش كبش، يَدُلُّ على أن هَدْيه أن على الرأس رأسا، وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عبَّاس وأنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَن الحسن بكبش، وعَن الحُسين بكبش وكان مولدُ الحسن عامَ أُحدٍ والحسين في العام القابل منه.

وروى الترمذيُّ من حديث على رضى الله عنه قال: عَقَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال: ((يا قَاطِمَهُ احْلِقِى رَأْسَهُ، وتَصدَّقِى بزنة شعره فِضنَّهُ))، فوزنَّاه فَكَانَ وزنُه در هما أو بعض در هم، وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديثُ أنس وابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه نُسلُك،

فكان على الرأس مثله، كالأضحية ودم التمتع فالجواب أن أحاديث الشّاتين عن الذكر، والشاة عن الأنثى، أولى أن يؤخذ بها لوجوه.

أحدُها: كثر ثها، فإن رواتها: عائشة، وعبدُ الله بن عمرو، وأمَّ كُرْزِ الكعبية، وأسماءُ.

فروى أبو داود عن أمِّ كُرز قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيةِ شَاةٌ)).

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: مكافئتان: مستويتان أو مقاربتان، قلت: هو مكافأتان بفتح الفاء، ومكافئتان بكسر ها، والمحدّثون يختارون الفتح، قال الزمخشرى: لا فرق بين الروايتين، لأن كل من كافأته، فقد كافأك. وروى أيضاً عنها ترفعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أقررُوا الطّيْر عَلَى مكناتِهَا)) وسمعته يقول: ((عَن الغُلام شَاتَان مُكافِئتان، وعَن الجارية شاة، لا يَضرُكُم أَدُكْر انا كُن أمْ إناتا))، وعنها أيضاً ترفعه: ((عَن الغُلام شاتَان مِثلان، وعَن الجارية شاة))، وقال الترمذى: حديث صحيح.

## (يتبع...)

@ وقد تقدَّم حديثُ عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه في ذلك، وعَنْ عائِشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ هُم عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروى إسماعيل بن عَيَّاش، عن ثابتِ بنِ عَجلان، عن مجاهد عن أسماء، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُعَقُّ عَن الغُلام شَاتَان مُكَافِئتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)).

قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنتَ أبي بكر.

وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خَالِدُ بنُ خِداش، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب ابن موسى حدَّثه، أن يزيد بن عبد المزنى حدَّثه، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُعَقُّ عَنِ الغُلام، وَلا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ))، وقال: ((في الإبلِ الفَرَغ، وفي الغَنَم الفَرَغ)) فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزنى، ولا هذا الحديث، فقلتُ له: أنتكره؟ فقال: لا أعرفه، وقصةُ الحسن والحسين رضى الله عنهما حديثُ واحد.

الثاني: أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثُ الشاتين من قوله، وقوله عام، وفِعله يحتمل الاختصاص.

الثالث: أنها متضمِّنة لزيادة، فكان الأخدُ بها أولى.

الرابع: أن الفعل يدُلُّ على الجواز، والقول على الاستحباب، والأخدُ بهما ممكن، فلا وجه لتعطيل أحدهما.

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذى بعده، وأم كُرز سَمِعَتْ مِن النبى

صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحُديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير.

السادس: أن قِصة الحسن و الحُسين يحتمِل أن يُر اد بها بيان جنس المذبوح، وأنه مِن الكِباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وكن تِسعاً، ومر ادها: الجنس لا التخصيص بالواحدة.

السابع: أن الله سُبْحَانَه فضلًا الدَّكَرَ على الأنثى، كما قال: {ولَيْسَ الدَّكَرُ كَالأَنْتَى} [آل عمران: ٣٦]، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثين، في الشهادة، والميراث، والدية، فكذلك ألْحِقَتِ العقيقة بهذه الأحكام.

الشامن: أن العقيقة تُشبه العِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقة تَقُكُه وتعتِقه، وكانَ الأولى أن يُعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، كما أن عِتق الأنثيين يقومُ مقام عِتق الذكر. كما في ((جامع الترمذي)) وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّمَا امْريءِ مُسلِّمٍ أعْتَقَ امْرَءا مُسلِّما، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّار، يُجْزى كُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ، وأيُّمَا امْريءٍ مُسلِّمةٍ أعْتَق امْرَ أنين مُسلِّم مُسلِّم أهْ كانت فِكَاكَهُ مِنَ النَّار، يُجزى كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ، وأيُّمَا امْر أةٍ مُسلِّمةٍ أعْتَق امْر أنَّين مُسلِّمةً كانت فِكَاكَهُ مِنَ النَّار، يُجزى كُلُّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا)) وهذا حديث صحيح. فصل

ذكر أبو داود فى ((المراسيل)) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة التى عقَّتُها فاطمهُ عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: ((أن ابْعَثُوا إلى بَيْتِ القَايلةِ برِجْلٍ وَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ لاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْماً)).

فصل

وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضى الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَقّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتُهُ النّبُوّةُ، وهذا الحديثُ قال أبو داود في ((مسائله)): سمعتُ أحمد حدَّتهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن المثتى عن ثمامة عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَقّ عن نفسه، فقال أحمد: عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقّ عن نفسه، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعّف عبد الله بن المحرر.

فصل

ذكر أبو داود عن أبى رافع قال: ((رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أدَّنَ في أَدُن الحَسَن بنْ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّه فَاطِمَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالصَّلاةِ)).

فصل

في هَديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه

قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن، عن سَمُراة في العقيقة: ((تُدبَّحُ يَوْم سَابِعِهِ ويَبُسَمَّي)) قال الميموني: تذاكرنا لِكَم يُسمَّى الصبيُّ؟ قال لنا أبو عبد الله: يُروى عن أنس أنه يُسمَّى لثلاثة، وأما سَمُرة، فقال: يُسمَّى في اليوم السابع، فأمّا الخِتَان، فقال ابنُ عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرك، قال الميموني: سمعتُ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيُّ يوم سابعه، وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن خُتِنَ يوم السابع، فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمُ ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سُنَة في ولده، وخِتان إسماعيل سُنَة في ولده، وخِتان السماعيل سُنَة في

فصال

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكُني

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ، لا مَلِكَ إلاَ الله )).

وثبت عنه أنه قال: ((أحَبُّ الأسماء إلى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقْهَا حَارِثٌ وهَمَّامٌ، وأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةً)).

وثبت عنه أنه قال: ((لا تُسمين عُلامَك يَساراً و لا رَبَاحاً و لا نَجيحاً و لا أَقْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَتَمَّت هُو؟ فَلا يَكُونُ، فَيُقَالُ: لا)).

وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصية، وقال: ((أنت جَميلة)).

وكان اسم جُورَيْرية: بَرَّة، فغيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جُويْرية.

وقالت زينبُ بنتُ أمِّ سلمة: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُسمَّى بهذا الاسم، فَقَالَ: ((لا تُزكُوا أَنْفُسكُم، اللهُ أعْلَمُ بأهْلِ البِّر مِثكُم)).

وغيَّر اسم أصررَم بزرُ عة، وغيَّر اسمَ أبي الحكم بأبي شرريْح.

و غيَّر اسم حَزْن جدِّ سعيد بن المسيب وجعله سهلا فأبَى، وقال ((السَّهْلُ يُوطأ وَيُمتَّهَنُ)).

قال أبو داود: وغيَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اسمَ العاص، وعَزيز، وعَثَلَة، وشيطان والحَكَم، وغُراب، وحُباب، وشِهاب، فسماه هِشاماً، وسمِّى حرباً سِلْماً، وسمَّى المضطجعَ المنبعِث، وأرضاً عَقْرَةً سمّاها خَضِرَةً، وشِعْبُ الضَّلالَةِ سماه شِعْبَ الهُدى، وبنو الزِّنية سماهم بنى الرِّشدة، وسمَّى بنى مُغوية بنى رشدة.

فصل

في فقه هذا الباب

لما كانت الأسماءُ قو الب للمعانى، ودالَّهُ عليها، اقتضت الحكمةُ أن يكونَ بينها وبينها ارتباطُ وتناسبٌ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبى المحض الذى لا تعلُّق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميّات، وللمُسمّيّات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح، والخقّة والثقّل، واللطافة والكتّافة، كما قيل:

إلاَّ وَمَعْنَاهُ إِن فَكَّرتَ في لَقَبِهُ

وقِلُّما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ

وكان صلى الله عليه وسلم يستحبُ الاسم الحسن، وأمر إذا أبْردُوا إليه بريداً أن يَكُونَ حَسنَ الاسم حَسنَ الوَجْهِ وكانَ يأخذ المعانى من أسمائِهَا فى المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه فى دار عُقبة بن رافع، فأثوا برطب مِن رُطب ابْن طاب، فأوَّله بأن لهم الرفعة فى الدنيا، والعاقبة فى الآخرة، وأنَّ الدين الذى قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتَاوَّلَ سُهولة أمرهم يوم الحديبية مِن مجيئ سُهيل بن عمرو إليه.

وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجلٌ يحلبها، فقال: ((ما اسْمُك))؟ قال: مُرَّة، فقال: ((ما اسْمُك))، فقام آخرُ فقال: ((ما اسْمُك))، فقام آخرُ فقال: ((ما اسْمُك))؛ قال: ((حلبها))، فقال: يَعِيشُ، فقال: ((حلبها)).

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العُبُورَ فيها، كما مَرَ في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضبح ومُخز، فعدلَ عنهما، ولم يَجُز بينهما.

ولما كان بين الأسماء والمسميًاتِ مِن الارتباط والتناسُب والقرابة، ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواج والأجسام، عَبرَ العَقْلُ مِن كل منهما إلى الآخر، كما كان إياسُ بن معاوية وغيرُ هيرى الشخصَ، فيقولُ: ينبغى أن يكونَ اسمُه كَيْتَ وكَيْتَ، فلا يكاد يُخطىء، وضيدُ هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً عن اسمه، فقال: جَمْرةُ، فقال: واسمُ أبيك؟ قال: شِهَابٌ، قال: مِمِّن؟ قال: مِنَ الحُرقَة، قال: فمنز لُك؟ قال: يحرَّة التَّار، قال: فأينَ مسكنُك؟ قال: بداتِ لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك، فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عَبرَ النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سُهيل إلى سهولة أمر هم يُوم الحُديبية، فكان الأمر كذلك، وقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يُدعون يوم القيامة بها، وفي هذا - والله أعلم - تتبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له.

وتأمل كيف اشتُقَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمَّد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمَّد، ولِشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسمُ بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيتُه صلى الله عليه وسلم لأبى الحكم بن هشام بأبى جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحقُّ الخَلْق بهذه الكُنية، وكذلِك تكنيةُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لعبد

العُزاَّى بأبى لهب، لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحقُ وأخلق.

ولما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة، واسمها يَثربُ لا تُعرف بغير هذا الاسم، غير هبر (طيبة) لمَّا زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطِّيب، استحقت هذا الاسم، وازدادت به طيباً آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم، وزادها طيباً إلى طيبها.

ولما كان الاسمُ الحسنُ يقتضى مسمَّاه، ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ((يَابَني عَبْد اللهِ، إنَّ الله قَدْ حَسَّن اسْمَكُم واسْمَ أبِيكُم)) فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم، وبما فيه من المعنى المقتضى للدعوة، وتأمل أسماءَ الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم الأحوالهم يومئذ، فكان الكفارُ: شيبة، وعُتبة، والوليدَ، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليدُ له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلْقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً } [الروم: ٥٤] وعُثبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يَحِلُّ بهم، وضعف ينالهم، وكان أقر انهم من المسلمين: عليٌّ، وعبيدة، والحارِث، رضي اللَّه عنهم، ثلاثة أسماء ثناسب أوصافهم، وهي العلو، والعبودية، والسعى الذي هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة، ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه، ومؤثّراً فيه، كان أحبُّ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبَّ الأوصاف إليه، كعبد الله، وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله، واسم الرحمن، أحبَّ إليه من إضافتها إلى غير هما، كالقاهر، والقادر، فعبدُ الرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر، وعبدُ اللَّهِ أحبُّ إليه من عَبْدِ ربِّه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلُّقُ الذي بين اللَّهِ وبينَ العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجودُه وكمالُ وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاً، ورجاءاً وإجلالاً وتعظيماً، فيكون عَبْداً لِلَّهِ وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيلُ أن تكون لغيره، ولما غلبت رحمتُه غضبَه وكانت الرحمة أحبَّ إليه من الغضب، كان عبدُ الرحمن أحبَّ إليه من عبد القاهر

> فصل في المحظور من الأسماء

ولما كان كلُّ عبد متحركاً بالإرادة، والهمُّ مبدأ الإرادة، ويترتب على إرادته حركتُه وكسبُه، كان أصدق الأسماء اسمُ همَّام واسمُ حارث، إذ لا ينفكُُ مسماهما عن حقيقة معناهما، ولما كان المُلكُ الحق ُ لِلَّهِ وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند اللَّه، وأغضبه له سمُ ((شاهان شاه)) أي: ملكُ الملوك، وسلطانُ السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير اللَّه، فتسميةُ غيره بهذا من أبطل الباطل، واللَّه لا يُحب الباطل.

وقد ألحقَ بعض أهل العلم بهذا: ((قاضى القضاة)) وقال: ليس قاضى القضاة إلا من يقضى الحق و هو خير و الفاصلين، الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون.

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب: سيّدُ الناس، وسيّدُ الكل، وليس ذلك إلا لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: ((أنا سيّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ القِيامَةِ وَلا فَخْرَ)) فلا يجوز لأحد قطُّ أن يقول عن غيره: إنَّه سيِّدُ الناس وسيِّدُ الكل، كما لا يجوز أن يقول: إنَّه سيِّد ولدِ آدم.

فصل

ولما كان مسمى الحرب والمُرَّة أكرَه شئ للنفوس و أقبَحَها عندها، كان أقبحُ الأسماء حرباً ومُرَّة، وعلى قياس هذا حنظلة وحَزْن، وما أشبههما، وما أجدر َ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم ((حَزْن)) الحزونة في سعيد بن المسيِّب و أهل بيته.

فصل

في ندبه صلى الله عليه وسلم أمَّته إلى التسمى بأسماء الأنبياء

ولما كان الأنبياء سادات بنى آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أصبَح الأعمال، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمّته إلى التسمى بأسمائهم، كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه: ((تَسمَو البأسماء الأنبياء)) ولو لم يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم يُذكّر بمسمّاه، ويقتضى التعلُق بمعناه، لكفى به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها، وأن لا تتسى، وأن تُذكّر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم.

فصا

في النهي عن التسمية ببعض الأسماء

وأما النهى عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلح ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه فى الحديث، وهو قوله: ((فإنك تقول: أثمّت هو؟ فيُقال: لا)) - والله أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجة من قول الصحابى، وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيُّر أتكر َهه النفوس، ويَصدُدُها عما هى بصدده، كما إذا قلت لرجل: أعندك يَسار، أو ربَاح، أو أفلح؟ قال: لا، تطيَّرت أثت وهو مِن ذلك، وقد تقع الطيِّرة لا سيما على المتطيِّرين، فقلَّ مَن تطيَّر إلا ووقعت به طيرتُه، وأصابه طائرُه، كما قيل:

## تَعَلَّمْ أَنَّه لا طَيْرَ إلا عَلَى مُتَطِّيِّرٍ فَهُو الثُّبُورُ

اقتضت حكمة الشارع، الرءوف بأمّته، الرحيم بهم، أن يمنعَهم من أسبابٍ ثوجب لهم سماع المكروه أو وقوعَه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصِّلُ المقصودَ من غير مفسدة، هذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، بأن يُسمى يساراً من هو من أعسر الناس، ونجيحاً من لا نجاح عنده، وربَاحاً من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله، وأمر آخر أيضاً وهو أن يُطالب المسمَّى بمقتضى اسمه، فلا يُوجد عنده، فيجعل ذلك سبباً لذمّة وسبّه، كما قيل:

سَمُّوكَ مِنْ جَهْلِهِم سَدِيداً واللَّه ِ مَا فِيكَ مِن ْ سَدَادِ

أنتَ الَّذِي كَوْنُه فَسَاداً فِي عَالَمِ الكَوْنِ والفَسَادِ

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمَّى به، ولى من أبيات:

وسَمَّيْتُه صَالِحًا فاغتدَى يضدِّ اسْمِهِ في الوررَى سَائِراً

وَظَنَّ بأنَّ اسْمَهُ سَاتِر " لأوْصَافِهِ فَغَدَا شَاهِر أ

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يُمدح بما ليس فيه، فتُطالبه النفوس بما مُدِح به، وتظنّه عنده، فلا تجده كذلك، فتتقلّب دُمّا، ولو تُرك بغير مدح، لم تحصلُ له هذه المفسدة، ويُشبه حاله حال من ولى ولاية سيئة، ثم عُزل عنها، فإنه تَثقُص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها، وفي هذا قال القائل:

إذًا مَا وَصَفْتَ امْرَءًا لامْرِي فَلا تَعْلُ في وصَفْهِ وَاقْصِدِ

فَإِنَّكَ إِنْ تَعْلُ تَعْلُ الطُّنُو نُ فيهِ إلى الأمدِ الأَبْعَدِ

فَيَنْقُصُ مِنْ حَيْثُ عَظَمْتُه لِفَضْلُ المَغِيبِ عَنِ المَشْهَدِ

وأمر آخر: وهو ظنُّ المسمى واعتقادُه فى نفسه أنه كذلك، فيقعُ فى تزكية نفسه وتعظيمها وترقُعِهَا على غيره، وهذا هو المعنى الذى نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأجله أن تُسمى ((بَرَّة)) وقال: ((لا تُزكُوا أَنْفُسَكُم، اللَّه أعْلَمُ بأهْلِ البرِّ مِثْكُم)).

وعلى هذا فتكره التسمية بـ: التقى، والمتقى، والمُطيع، والطائع، والراضى، والمُحسن، والمُحسن، والمخلِص، والمنيب، والرشيد، والسديد. وأما تسمية الكفار بذلك، فلا يجوز التمكينُ منه، ولا دُعاؤُهُم بشئ من هذه الأسماء، ولا الإخبارُ عنهم بها، والله عَزَّ وجَلَّ يغضب مِن تسميتهم بذلك.

فصل

في الكُنّي

وأما الكُنْية فهي نوعُ تكريم لِلمَكْنِّي وتتوية به كما قال الشاعر:

أَكْنِيهِ حِينَ أَنَادِيهِ لأَكْرِمَه وَلا ٱلِقّبُهُ وَالسَّوْءَةُ اللَّقَبُ

وكتَّى النبى صلى الله عليه وسلم صُهيباً بأبى يحيى، وكَثَّى علياً رضى الله عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن، وكانت أحبَّ كنيته إليه، وكتَّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبى عُمير.

وكان هَدْيُه صلى الله عليه وسلم تكنية مَن له ولد، ومَن لا ولد له، ولم يثبُت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبى القاسم، فصح عنه أنه قال: ((تسمَّوْا باسْمِى وَلا تَكَثَّوْا بِكُنْيتِى)) فاختلف الناسُ في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز التّكتّي بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وعمدتُهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، وحكى البيهقى ذلك عن الشافعى، قالوا: لأن النهى إنما كان لأنّ معنى هذه الكُنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((والله لا أعْطى أحداً، و لا أمنّع أحداً، و إلنّما أنا قاسم، أضع حيثت أمر ثن)) قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أنّ العِلّة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود

مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع، قالوا: وفي قوله: ((إنما أنا قاسم)) إشعار بهذا الاختصاص.

(يتبع...)

(الصحيحين)) من نهيه عن الآخر، والآخر، والآخر، والآخر، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن تسمَّى باسمى فلا يَتَكَنَّ بكُنيتى، ومَن تكثّى بكُنيتى فلا يتسمَّ باسمى)) ورواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال: حسن صحيح، ولفظه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَعَ أحد بين اسمِهِ وكُنيته، ويُسمِّى مُحمَداً أبا القاسم. قال أصحابُ هذا القول: فهذا مقيِّد مفسِّر لما فى ((الصحيحين)) من نهيه عن التكنى بكُنيته، قالوا: ولأن فى الجمع بينهما مشاركة فى الاختصاص بالاسم والكُنية، فإذا أقْردَ أحدُهما عن الآخر، زال الاختصاص.

القول الثالث: جو از ُ الجمع بينهما و هو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود، والترمذي من حديث محمد ابن الحنفية، عن على رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ؟ إنْ وُلِدَ لَى وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَ أَكْنِيةِ بِكُنْيَتِكَ؟ قال: ((نعم)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفى سنن أبى داود عن عائشة قالت: جاءت امر أة، إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رَسُولَ الله ؛ إنى وَلَدْتُ عُلاماً فسميتُه محمداً وكلَّيته أبا القاسم، فذكر َلى أنك تكره ذلك؟ فقال: ((ما الذي أحلَّ اسمي و حَرَّم كُثيتِي و أحلَّ اسمي))؟ قال هؤ لاء: و أحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع: أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته، قالوا: وسبب النّهى إنّما كان مختصاً بحياته، فإنه قد ثبت فى ((الصحيح)) من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى لمْ أعْنِكَ، إنما دعوت فلاناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تسمّو اباسمي و لا تكتّوا بكنيتى)) قالوا: وحديث على فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن وُلِدَ مِن بعدك ولَدٌ، ولم يسأله عمن يولد له فى حياته، ولكن قال على رضى الله عنه فى هذا الحديث،: ((وكانت رخصة لى)) وقد شدَّ مَن لا يُؤبَه

لقوله، فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياساً على النهى عن التكّنى بكنيته، والصواب أن التسمى باسمه جائز، والتكنى بكنيته ممنوع منه، والمنع فى حياته أشدُّ، والجمعُ بينهما ممنوع منه، وحديثُ عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث الصحيح، وحديث على رضى الله عنه فى صحته نظر، والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح، وقد قال على : إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.

فصل

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبى عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمر بن الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكتّى بأبى عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكْنَى بأبى عبد الله؟ فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتّانى، فقال: إن رسول الله قد غُفِر له ما تَقدّمَ مِنْ دَنْبهِ وما تأخر، وإنّا لفى جَلْجَتِنَا فلم يَزل يُكنّى بأبى عبد الله حتى هلك.

وقد كنَّى عائشة بأمِّ عَبْدِ اللَّه، وكان لنسائه أيضاً كُنَى كأمِّ حبيبة، وأمّ سلمة.

فصل

في النهي عن تسمية العنب كَرْمأ

ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العِنَبِ كَرْماً وقال: ((الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِن)) وهذا لأن هذه اللفظة تَدُلُّ على كثرة الخير والمنافع في المسمَّى بها، وقلبُ المؤمن هو المستحقُّ لذلك دون شجرة العِنب، ولكن: هل المرادُ النهي عن تخصيص شجرة العِنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يُمنع من تسميته بالكَرْم كما قال في ((المِسكين)) و ((الرَّقُوب)) و ((المُفلِس))؟ أو المرادُ أنَّ تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرَّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ المحرَّم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرَّم الله وتهييج النفوس إليه؟ هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يُسمى شجرُ العنب كَرْماً.

فصل

في كر اهة تسمية العشاء بالعتمة

قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تَعْلِبَنَكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسم صلاتِكُم، ألا وَإِنَّهَا العِشاءُ، وَإِنَّهُمْ يُسْمُونَهَا العَثَمَة والصَّبْح، لأتو هُمَا ولو حَبُواً)) فقيل: يُسمُونَهَا العَثَمَة))، وصح عنه أنه قال: ((لو يعامُونَ مَا فِي العَثَمَة والصَّبْح، لأتو هُمَا ولو حَبُواً)) فقيل: هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعدّر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم العتمة بالكُلِّية، وإنما نهي عن أن يُهْجَرَ اسمُ العِشاء، وهو الاسمُ الذي سمَّاها الله به في كتابه، ويَعْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَة، فإذا سُميت العِشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة، فلا بأس، والله أعلم.

وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التى سمّى الله بها العبادات، فلا تهجر، ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ النصوص، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم، وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخرّه، كما بدأ بالصفا، وقال: ((أبْدَأ بما بَدَأ الله به)) وبدأ فى العيد بالصلاة. ثم جعل النّحر بعدها، وأخبر أن: ((مَنْ دَبَحَ قَبْلها، فَلا نُسلَكَ لهُ)) تقديماً لما بدأ الله به فى قوله: {فَصلٌ لِربّكَ وانْحَرْ } [الكوثر: ٢] وبدأ فى أعضاء الوضوء بالوجه، ثم البدين، ثم الرأس، ثم الربّجلين، تقديما لما قدّمه الله، وتأخير ألما أخّره، وتوسيطاً لما وستّطه، وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه فى قوله: {قَدْ أَقْلُحَ مَن تَرَكَى \* وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصلَى } [الأعلى: ١٣-١٤] ونظائره كثيرة.

فصىل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق و اختيار الألفاظ

كان يتخيَّر في خِطابه، ويختارُ لأمته أحسنَ الألفَاظ، وأجملها، وألطفها، وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلظة والقُحش، فلم يكن فاحشاً والا متفحِّشاً والا صنَخَّاباً والا فَظَّا.

وكان يكرهُ أن يُستَعْمَلَ اللفظُ الشريفُ المصونُ في حقِّ مَنْ ليس كذلك، وأن يُستَعمل اللفظُ المَهينُ المكروه في حقِّ مَن ليس مِن أهله.

فمِن الأول منعهُ أن يُقال للمنافق: ((يا سيدنا)) وقال: ((فإنَّه إنْ يكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ))، ومنعُه أن تُسمى شجرةُ العِنب كَرْماً، ومنعُه تسمية أبى جهل بأبى الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبى الحكم من الصحابة: بأبى شريح، وقال: ((إنَّ اللَّه هو الحكم، وإليه الحكمُ)).

ومِن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته: ربّى ورَبَّتِى، وللسَّيِّد أن يقول لمملوكِه: عَبْدِى، ولكِن يَقُولُ المالِكُ: فَتَاىَ وفَتَاتِى، ويَقُولُ المملوكُ: سيِّدى وسيِّدتى، وقال لمن ادَّعى أنه طبيب: ((أثت رجلٌ رَفِيقٌ، وطبيبُها الَّذِى خَلَقَهَا))، والجاهلون يُسمُّون الكافر الذى له عِلْمٌ بشئ من الطبيعة حكيماً، وهو مِن أسفه الخلق.

ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: مَنْ يُطع اللَّهَ ورَسُوله فَقَدْ رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى: ((بئسَ الخَطِيبُ أَنْتَ)).

ومن ذلك قوله: ((لا تَقُولُوا: مَاشَاءَ اللَّهُ وشَاءَ فُلانٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَا شَاءَ فُلانٌ))، وقال له رجل: ما شَاءَ اللَّهُ وشِئِتَ، فَقَالَ: ((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّأَ؟ قُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)).

وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قولُ من لا يتوقى الشرك: أنا بالله وبك، وأنا فى حسب الله وحسب الله وحسبك، وما لى إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لى فى السماء وأنت لى فى الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائِلها المخلوق نِدًا للخالق، وهى أشدُ منعاً وقبحاً من قوله: ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال: أنا بالله، ثم بك، وما شاء الله، ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما فى حديث الثلاثة: ((لا بَلاع لِي اليوم إلا بالله ثم بك))، وكما فى الحديث المتقدّم الإذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان.

فصل

في النهي عن سب الدهر

وأما القِسْمُ الثانى وهو أن تُطلق ألفاظُ الذمِّ على من ليس مِن أهلها، فمثلُ نهيه صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الدهر، وقال: ((إنَّ اللَّهَ هُو َ الدَّهْرُ))، وفي حديث آخر: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ فَيَسُبُّ الدَّهْرَ، وأنا الدَّهْرُ، بيَدِي الأمْرُ أقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهَارَ))، وفي حديث آخر ((لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: يا خَيْبَةُ الدَّهْرِ)).

فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها: سبُّه من ليس بأهلِ أن يُسب، فإن الدهر خَلْق مُسخَر مِن خلق الله، منقاد لأمره، مذلَل لتسخيره، فسابُّه أولى بالذمِّ والسبِّ منه.

الثانية: أن سبَّه متضمِّن للشرك، فإنه إنما سبَّه لظنَّه أنه يضرُّ وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضرَّ من لا يستحقُّ الرِّفعة، وحرم من لا يستحقُّ الرِّفعة، وحرم من لا

يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرة جداً، وكثير من الجهال يُصرِّح بلعنه وتقبيحِه.

الثالثة: أن السبّ منهم إنما يقعُ على من فعل هذه الأفعال التى لو اتّبَعَ الحقُّ فيها أهواءَهم لفسدتِ السماواتُ والأرض، وإذا وقعت أهواؤُهم، حَمِدُوا الدهر، وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر، فَربُّ الدهر تعالى هو المعطى المانعُ، الخافِضُ الرافعُ، المعزُّ المذلُّ، والدهرُ ليس له من الأمر شئ، فمسبّتهم للدهر مسبّة للله عزَّ وجَلَّ، ولهذا كانت مؤذية للربِّ تعالى، كما في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قالَ الله تعالى: يُؤذيني ابْنُ آدَمَ ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ وأنا الدَّهْرُ))، فسابُّ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سبُّه لِلَهِ، أو الشرّكُ به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبُّ مَن فعله، فقد سبَّ الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَقُولَنَ أحدُكُم: تَعِسَ الشّيْطانُ قَإِنَّهُ يَتَعَاظمُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُبَابِ)).

وفى حديث آخر: ((إنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَلْعَنُ مُلْعَناً)).

ومثل هذا قولُ القائل: أخزى الله الشيطان، وقبَّح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتى ، وذلك مما يعينه على إغوائه ، ولا يفيده شيئاً ، فأرشد النبى صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ، ويذكر اسمه ، ويستعيذ بالله منه ، فإن ذلك أنفع له ، وأغيظ للشيطان

فصل

في النهي عن قول الرجل: خبثت نفسى

مِن ذلك: نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: ((خَبُتَتْ نَقْسِى، ولكِنْ لِيَقُلْ: لقِسَتْ نَقْسِى)) ومعناهما واحد: أي: غَتَتْ نفسى، وساء خُلُقُها، فكره لهم لفظ الخُبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجر ان القبيح، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه.

ومِن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فواتِ الأمر: ((لو أنّى فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا)) وقال: ((إنَّ ((لو)) تَقْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: ((قَدَّرَ اللّهُ ومَا شَاءَ فَعَلَ)) وذلك لأن قوله: لو كنتُ فعلتُ كذا وكذا، لم يَقْتنِي ما فاتني، أو لم أقع

فيما وقعت فيه، كلامٌ لا يُجدى عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقبل عَثر تَه بـ ((لو))، وفي ضمن ((لو)) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه، لكان غير ما قضاه الله وقدر وشاءه، فإن ما وقع مما يتمثّى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال: لو أنى فعلت كذا، لكان خلاف ما وقع فهو مُحال، إذ خلاف المقدّر المقضى مُحال، فقد تضمّن كلامُه كذبا وجهلاً ومُحالاً، وإن سلّم من التكذيب بالقدر، لم يَسلم من معارضته بقوله: لو أنى فعلت كذا، لدفعت ما قدّر الله على قد الله على الله ع

فإن قيل: ليس فى هذا ردٌ للقَدَر ولا جَحدٌ له، إذ تلك الأسبابُ التى تمثّاها أيضاً مِن القَدَر، فهو يقول: لو وقفت لهذا القَدَر، لاندفع به عنّى ذلك القَدَر، فإن القَدَر يُدفع بعضه ببعض، كما يُدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القَدَر.

قيل: هذا حقّ، ولكن هذا ينفعُ قبل وقوع القَدر المكروه، وأما إذا وقع، فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقَدَر آخر، فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته، بل وظيفته فى هذه الحالة أن يستقبل فعله الذى يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، و لا يتمثّى ما لا مطمع فى وقوعه، فإنه عجز محض والله يلوم على العجز، ويُحب الكيْس، ويأمر به، والكيْس؛ هو مباشرة الأسباب التى ربط الله بها مُسبّباتها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده، فهذه تقتحُ عمل الخير، وأما العجز، فإنه يفتحُ عمل الشيطان، فإنه إذا عَجَز عما ينفعه، وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذا، ولو فعلت كذا، ولهنا وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والحرن والجبن والبخل والنبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن وهما مفتاح كل شر، ويصدر والكسل، وعنوانها ((لو))، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن والعجز مفتاح كل شر.

وأصل المعاصى كُلها العجزُ، فإن العبدَ يَعجِز عن أسباب أعمال الطاعات، وعن الأسباب التى تُبْعِدُه عن المعاصى، وتحول بينه وبينها، فيقعُ فى المعاصى، فجمع هذا الحديثُ الشريف فى استعاذته - صلى الله عليه وسلم - أصولَ الشر وفروعه، ومباديه وغاياتِه، ومواردَه ومصادرَه، وهو مشتمل على ثمانى خصال، كُلُّ خصلتين منها قرينتان فقال: ((أعُودُ بكَ مِنَ الهمِّ والحَزَنِ)) وهما

قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقسمُ باعتبار سببه إلى قمسين، فإنه إما أن يكون سببُه أمراً ماضياً، فهو يُحدِثُ الحَزَنَ، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل، فهو يُحدِث الهم، وكالاهما مِن العجز، فإن ما مضى لا يُدفع بالحزن، بل بالرضى، والحمد، والصبر، والإيمان بالقَدَر، وقول العبد: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمِّ، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه، فلا يعجز عنه، و إما أن لا تكون له حيلة في دفعه، فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه، ويأخذ له عُدته، ويتأهّب له أهبته اللائقة به، ويَسْتَجِنُّ بِجُنَّةٍ حصينة من التوحيد، والتوكل، والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضي به رباً في كل شئ، ولا يرضي به رباً فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان هكذا، لم يرض به رباً على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق، فالهمُّ والحَزنُ لا ينفَعَانِ العبد البتة، بل مضرَّتهما أكثرُ من منفعتهما، فإنهما يُضعفان العزم، ويُوهنان القلبَ، ويحو لان بينَ العبدِ وبين الاجتهاد فيما ينفعُه، ويقطعان عليه طريقَ السير، أو يُنكسانه إلى وراء، أو يَعوقانِه ويَقِفَانه، أو يَحْجُبانه عن العَلم الذي كلُّما رآهُ، شمَّر إليه، وجدَّ في سيره، فهما حِمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهمُّ والحزن عن شهواته وإراداته التي تضرُّهُ في معاشه ومعاده، انتفع به من هذا الوجه، وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلَّط هذَيْن الجندَيْن على القلوب المعرضة عنه، الفارغَةِ من محبته، وخوفه، ورجائه، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والأنس به، والفرار إليه، والانقطاع إليه، ليردَّهَا بما يبتليها به من الهموم والغموم، والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدِية، وهذه القلوبُ في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير، كان حظّها من سجن الجحيم في معادها، و لا تزال في هذا السجن حتى تتخلُّص إلى فضاء التوحيد، والإقبال على الله، والأنس به، وجعل محبته في محل دبيبِ خواطِر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذِكْرُه تعالى وحُبُّه وخوفُه ورجاؤُه والفرحُ به والابتهاجُ بذكره، هو المستولى على القلب، الغالبَ عليه، الذي متى فقده، فقد قُوتَهُ الذي لا قِوام له إلا به، و لا بقاء له بدونه، و لا سبيلَ إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمُ أمر اضبه و أفسدُها له إلا بذلك، و لا بلاغ إلا بالله وحدَه، فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يَصرف السيئات إلا هو ، و لا يدُلُّ عليه إلا هو ، و إذا أر إذ عَبْدَه لأمر ، هيَّأُهُ له ، فمنه الإيجاد ، ومنه الإعداد ، ومنه الإمداد ، و إذا أقامه في مقام أيِّ مقام كان، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، و لا يليق به غيرُه و لا يصلُح له سواه، ولا مانِع لما أعطى اللَّهُ، ولا مُعطِي لما منع، ولا يمنع عبدَه حقاً هو للعبد، فيكون بمنعه ظالما له، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابّه ليعبُده، وليتضرّع إليه، ويتذلّل بين يديه، ويتملّقه، ويُعطى فقره إليه حقّه، بحيث يشهد في كل ذرَّةٍ من دُرَّاته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، وإن لم يشهده العبد فلم يمنع الربّ عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه، ولا نقصاً من خزائنه، ولا استئثاراً عليه بما هو حقّ للعبد، بل منعه ليردّه إليه، وليعزّه بالتّذلّل له، وليُغنيّه بالافتقار إليه، وليَجبُره بالانكسار بين يديه، وليُذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له، ولذة الفقر إليه، وليُلبسه خلعة العبودية، ويوليّه بعز له أشرف الولايات، وليُشهده حكمته في قدرته، ورحمته في عزته، وبره وأنّ منعه عطاءً، وعزله تولية، وعقوبته تأديب، وامتحانه محبة وعطية، وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه.

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمدُه أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه، ولا يَحْسُنُ أن يتخطّاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته {وكذلك قتتًا بعضهم ببعض ليقولوا أهو لاء من الله عليهم من بينينا، أليس الله بأعلم بالشاكرين } [الأنعام: ٥٦]، فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل، ومحال التخصيص، ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرَم، فمن ردّه المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له، وتملقه، انقلب المنع في حقه عطاءا، ومن شغله عطاؤه، وقطعه عنه، انقلب العطاء في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله، فهو مشؤوم عليه، وكل ما ردّه إليه فهو رحمة به، والرب تعالى يُريد من عبده أن يفعل، ولا يقع الفعل حتى يُريد من نفسه أن يُعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما، واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يعنه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: {وما تشاءون إلا أن يُعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، أخرى، نسبتها إلى روحه، كنسبة روحه إلى بدنه يستدعى بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء، ولا نفسه.

والمقصودُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ مِن الهمِّ والحَزَن، وهما قرينان، ومِن العَجز والكَسَل، وهما قرينان، فإنَّ تَخلُفَ كمال العبد وصلاحِهِ عنه، إما أن يكون لعدم قدرته عليه،

فهو عجز، أو يكون قادراً عليه، لكن لا يُريدُ فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين، فوات كُلِّ خير، وحصولُ كلِّ شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه، وهو الجبن، وعن النفع بماله، وهو البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق، وهي غلبة الدَّيْن، وغلبة بباطل، وهي غلبة الرِّجال، وكلُّ هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه، فقال: وسيني الله ونعم الوكيلُ ، فقال: ((إنَّ الله يَلُومُ عَلَى العَجْز، ولَكِنْ عَلَيْكَ بالكَيْس، فإذا غَلَبكَ أمْرٌ قَقَلْ: حسيني الله ونعم الوكيلُ بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به، كسيني الله ونعم الوكيلُ بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به، لقضى له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسًا، ثمَّ غُلِبَ فقال: حَسْبي الله ونعم الوكيلُ، لكامة قد وقعت موقعها، كما أن إبر اهيم الخليلَ، لما فعل الأسباب المأمور بها، ولم يعجز بتركيها، ولا بتركي شئ منها، ثم غلبه عدوًه، و ألقوه في النار، قال في تلك الحال: حَسْبي الله ونعم الله ونعم الوكيلُ فوقعت الكلمة موقعها، واستقرت في مظائها، فأثرت أثرها، وتربَّب عليها مقتضاها.

وكذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يوم أحد لما قيل لهم بعد إنصر افهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم، وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا: حسنبنا الله ونعم الوكيل.

فأثرت الكلِمة أثرَهَا، واقتضت موجبَها، ولهذا قال تعالى: {ومَن يَتَق اللّه يَجْعَلْ لّهُ مَحْرَجا \* ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } [الطلاق: ٢-٣]، ومَن يتَوكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامُ الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكَّل على الله فهو حسبُه، وكما قال في موضع آخر: {وَاتَقُوا اللّه، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلُ المُؤْمِنُونَ } [المائدة: ١١] فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فهو توكُّل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكُّلهُ عجزاً، ولا يجعل عجز وتوكُل عجز أ، ولا يجعل عجز و الا بها كلها.

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطّلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب، وضعف توكّلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كُلّه وصير وه هما واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضعف عن الأسباب، فجمعوا الهم كُلّه وصير وهما واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضعف الأسباب، فجمعوا الهم كُلّه وصير وهما واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضعف الأسباب، فجمعوا الهم كُلّه وصير وهما واحداً وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضعف الأسباب المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

من جهة أخرى، فكلما قوى جانب التوكل بإفراده، أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محلّه الأسباب، وكماله بالتوكل على اللّه فيها، وهذا كتوكل الحرّاتِ الذي شق الأرض، وألقى فيها البذر، فتوكل على اللّه في زرعه وإنباتِه، فهذا قد أعطى التوكّل حقه، ولم يضعف توكّله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً، وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السيّر، وتوكّل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره، وليس الله عليه أثره، ويكون اللّه حسنب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط، فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسنب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسنب المتوكّل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها، لا

والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب، ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً، وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عون الله لهم وكفايتُه إياهم ودفاعه عنهم، بل هى مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل.

فالقوّةُ كلُّ القُوّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: مَن سرَّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوةُ مضمونة للمتوكِّل، والكفاية والحسنب والدفع عنه، وإنما يَثقُص عليه من ذلك بقدر ما يَثقُص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً مِن كُلِّ ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبة وكافيه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه عليه كماله، ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه، ويبدل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول: ((حَسبي الله ونِعْمَ الوكيل)) بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته، ثم قال: ((حَسبي الله ونِعْمَ الوكيل)) فإن الله يلومه، ولا يكون في هذا الحال حَسبة، فإنما هو حَسب من اتقاه، وتوكّل عليه.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الدِّكْر

كان النبى صلى الله عليه وسلم أكملَ الخلق ذِكْراً لله عزا وجَلاً، بل كان كلامُه كُلُهُ في ذِكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعُه للأمة ذِكْراً منه لِلّه، وإخباره عن أسماء الربّ وصيفاتِه، وأحكامِه وأفعاله، ووعده ووعده، ذِكراً منه له، وثناؤُه عليه بآلائه، وتمجيدُه وحمدُه وتسبيحُه ذكراً منه

له، وسؤاله ودعاؤه إياه، ورغبتُه ورهبتُه ذِكراً منه له، وسكوته وصمتُه ذِكراً منه له بقلبه، فكان ذاكراً لله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذِكْرُهُ لِللهِ يجرى مع أنفاسه، قائماً وقاعداً وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره، ونزولِه وظعنه وإقامته.

وكان إذا استيقظ قال: ((الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أحيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا و إليهِ النُّشُورُ)).

وقالت عائشة: كان إذا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ، كَبَّر اللَّهَ عَشْرًا، وحَمِدَ اللَّه عَشْرًا، وقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ، كَبَّر اللَّه عَشْرًا، وحَمِدَ اللَّه عَشْرًا، وقَالَ: ((سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ)) عَشْرًا، واسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَشْرًا، وهَلَّلَ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي عُوْم القِيَامَةِ)) عَشْرًا، ثُمَّ يَسْتَقْتِحُ الصلاة.

وقالت أيْضاً: كَانَ إذا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((لا إله إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِدَنْبِي، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزعَ قَلْبِي بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزعَ قَلْبِي بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ مَا لَكِ هما أبو داود

وأخبر أنَّ مَن استيقظ من الليْل فَقَالَ: ((لا إلهَ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلْكُ، وَلهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْ قَدِيرٌ، الحمدُ لِلَه، وسَبْحَانَ الله، وَلا إله إلاَ الله، والله أكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَ بالله } [العلِي العَظِيم])) - ثمَّ قالَ: ((اللهُمَّ اغْفِر لِي - أوْ دعا بدعاء آخر، - استجيبَ لهُ، فإنْ تُوضَاً وصَلَى، قُبِلَتْ صَلاتُه)) ذكره البخارى

وقال ابنُ عباس عنه صلى الله عليه وسلم لَيْلة مَبيتِهِ عِنْدَهُ: إِنَّهُ لَمَّا اسْتَبُقَظ، رَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ وَقَرَأُ العَشْرَ الآياتِ الخَواتِيمُ مِنْ سُورَةِ ((آل عِمْرَانَ)): {إِنَّ فِي خَلْق السَّموَاتِ والأرْض} [آل عمران: ١٩٠] إلى آخِرها.

ثم قال: ((اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاواتِ والأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقُولُكَ الْحَقُّ، وَلَقَاوُكَ حَقَّ، وَالشَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقُولُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، ويكَ آمَنْتُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، ويكَ آمَنْتُ، وَالْجَنَّةُ عَقْرْ لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَعْلَيْتُ الْهَا إِلاَ اللَّهِ الْعَلِيمِ).

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ قال: ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَالسَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأرْض، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَإِسْرَافِيلَ، اللَّهُ عَلْمُوى مَنْ تَشَاءُ إلى صرراطٍ مُسْتَقِيمٍ)).

ورُبَّمَا قالت: كان يفتتِحُ صلاتَهُ بذلكَ، وكانَ إذا أوتر، ختم وتره بعدَ فَراغِهِ بِقولِه: ((سُبْحَانَ الملكِ القُدُّوسِ)) ثلاثاً، ويَمُدُّ بالثَّالِيَّةِ صَوْتَه.

وكَانَ إِذَا خَرِجَ مِن بَيتِهِ يَقُولُ: ((بسم الله، تَوكَّالْتُ عَلَى الله، اللهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أُو أُضلَّ، أو أُزلَّ، أو أُظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أُجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىً )) حَدِيث صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَتَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)) حديث حسن

وقال ابنُ عباس عنه ليلة مبيته عندهُ: إنَّهُ خرج إلى صلاةِ الفجر وهُو يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَالْبى نُوراً، واجْعَلْ فِى سَمْعِى نُوراً، واجْعَلْ فِى بَصرَى نُوراً، واجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُوراً، واجْعَلْ مِنْ قَوْقِى نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ قَوْقِى نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِى نُوراً، اللَّهُمَّ أعْظِمْ لِى نُوراً).

وذكر أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دخل المسجدَ قال: ((أعُودُ بِاللّهِ العَظيم، وبوَجْهِهِ الكَريم، وسَلُطانِ القَديم، مِنَ الشّيْطانِ الرّجيم، فَإذا قَالَ ذلِكَ قال الشّيْطانُ: حُفِظ مِنِّى سَائِرَ اليَوْم)).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْالِكَ)).

وَدُكر عنه: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِر ْلِى ذنوبى، واقْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ صلَّى عَلى مُحمَّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّم، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر ْلِى ذنوبى، واقْتَحْ لِى أَبُوابَ فَضَلِكَ)).

وكَانَ إِذَا صلَّى الصُّبْحَ، جَلسَ في مُصلاَّه حَتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ يَدْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

وكان يقول إذا أصببَحَ: ((اللَّهُمَّ بِكَ أصببَحْنَا، وَبِكَ أَمْسيَّنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَ إليْكَ النُّشُورُ)) حديث صحيح

وكان يَقُولُ: ((أصْبَحْنَا وَأصْبَحَ المُلْكُ لِلَهِ، وَالحَمْدُ لِلَهِ، وَلا إِلهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، له المُلْكُ، وَلهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هذَا اليَوْم، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُودُ لِكَ مِنْ شرِّ هذَا اليَوْم، وَشرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَل، وَسُوءِ الكِبَر، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَدَابٍ في التَّار، وعَدَابٍ في القَبْر، وإذَا أَمْسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَهِ...)) إلى آخِرهِ. ذكره مسلم

وقال له أبو بكر الصِّدِيقُ رضى اللَّهُ عنهُ: مُرْنى بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: قُلْ: ((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأرْض، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيكَهُ ومَالِكه، أشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ، أَعُودُ بِك مِنْ شَرِّ نَقْسِى، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفسِى سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إلى مُسْلِمٍ)) قال: ((قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وإذَا أَخَدْتَ مَضْجَعَكَ)) حديث صحيح

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللّهِ الّذِي لاَ يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السَّمَاءِ وَهُو َ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - تَلاَتَ مَرَّاتٍ - إلاَّ لَمْ يَضُرُّهُ شَيءٌ) حديث صحيح

وقال: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصنْحُ وَحِينَ يُمسْنِى: رَضييتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا، كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيهُ)) صححه الترمذي والحاكم

وقال: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصنْحُ وَحِينَ يُمْسِى: اللَّهُمَّ إِنِّى أَصنْبَحْتُ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَتَّكَ أَنتَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللَّهُ وَمَلائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَتَّكَ أَنتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْتَ أَرْبَاعِهِ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، وإنْ قَالَهَا مَرَّتَيْن، أَعْتَقَ اللّهُ نِصنْفَهُ مِنَ النَّارِ، وإنْ قَالَهَا تلاثًا، أَعْتَقَ اللّهُ مِنَ النَّارِ)) حديث حسن

وقالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصنْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصنْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَلْهَ لَا لَتِهِ )) حديث حسن

وكَانَ يدعو حينَ يُصبح وحينَ يُمْسِى بهذه الدعوات: ((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ العَافِية في الدُّنْيَا وَالأَخِرَة، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ العَافِية في دينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْئُر عُورَ اتِي، و آمِن وَالْخِرَة، اللَّهُمَّ السُّئُر عُورَ اتِي، و آمِن وَمِن فَو عَن يميني و عَن شِمَالِي، و مَن فَو قِي، و أَعُودُ رَوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفظنِي مِن بَيْن يَدَيَّ، و مَن خَلْقِي، و عَن يميني و عَن شِمَالِي، و مَن فَو قِي، و أَعُودُ يعظمَتِكَ أَن أُغْتَالَ مِن تَحْتِي)) صححه الحاكم

وقال: ((إذا أصبّحَ أحدُكُم، فَلْيَقُلْ: أصبّحننا وأصبّحَ المُلْكُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللّهُمَّ إنِّى أسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ وَنَصرْرَهُ وَنُورَهُ وَبَركَتَه وَ هِدَايَتَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى، فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ)) حديث حسن

وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بناتِهِ: ((قُولِي حِيْنَ تُصبْحِينَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحَمْدِهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصبْحُ، حُفِظ حَتَّى يُمسِي، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمسِي حُفِظ حَتَّى يُمسِي ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمسِي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصبْحُ ، حُفِظ حَتَّى يُمسِي ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمسِي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصبْحُ ، حُفِظ حَتَّى يُمسِي ، وَمَنْ قالَهُنَّ حِينَ يُصبْحِي اللَّهُ عَلَيْ سُنْ قَالَهُنَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصبْحِ ، حُفِظ حَتَّى يُمسْمِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَدْ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءَ عِلْمَا ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ عَلِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ قَالَهُنَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

وقال لرجل من الأنصار: ((ألا أعلمك كَلاماً إذا قُلتُهُ أَدْهَبَ اللّهُ هَمَّكَ، وقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ))؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قالَ: ((قُل إذا أصْبَحْتَ وَإذا أمْسَيْتَ: اللّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ والْحَزنَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ والْكَسَل، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْل، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْن وقَهْر الرِّجَال)) قال: فقلتُهن، فأذهب الله همِّى وقضيًى عنى دَيْنى.

وكان إذا أصبح قال: ((أصبتحنا عَلَى فِطْرَةِ الإسلام، وكَلِمَةِ الإخْلاص، ودين نبينًا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ومَلَةِ أبينًا إبْرَ اهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ومَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ)).

هكذا في الحديث: ((ودين نبينا محمَّد صلى الله عليه وسلم)) وقد استشكله بعضهم وله حُكْمُ نظائِره كقوله في الخُطبِ والتشهُّد في الصلاة: ((أشهدُ أن محمداً رسولُ الله)) فإنه صلى الله عليه وسلم مكلَّف بالإيمان بأنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه، ووجوبُ ذلك عليه أعظمُ من

وجوبه على المرسل إليهم، فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمَّة التي هو منهم، وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمَّته.

و يُذكَرُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لِفاطمة ابنته: ((مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ: أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ بِكَ أَستغيث، فأصلح لي شأني، و لا تَكِلْنِي إلى نفسى طرفة عَيْنٍ)).

ويُذكرُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لِرجل شكا إليهِ إصابة الآفات: ((قُل: إذَا أصْبَحْتَ: بسم اللهِ عَلَى نَقْسِى، وَأَهْلِى وَمَالِى، فَإِنَّهُ لا يَدْهَبُ عَلَيْكَ شَىءٌ)).

ويُذكر عنه أنه كان إذا أصبح قالَ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، ورَزْقاً طَيِّباً، وعَمَلاً مُتَقَبَّلاً)). (يتبع...)

@ ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قالَ حِينَ يُصبحُ ثلاثَ مرات: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِرْكَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ، وإذا أَصْبَحْتُ مِرْكَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ، وإذا أَمْسى، قالَ ذلك، كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ)).

وَيذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَنْ قَالَ في كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِله إلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ - سَبْعَ مَرَّاتٍ - كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الْتَدْيَا والآخِرَةِ)).

ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قالَ هذه الكَلِمَاتِ في أوَّل نَهَارِهِ، لَمْ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ حَتَى يُصبِحَ: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِله إِلاَ أَنْتَ، عَلَيْكَ يُمسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ حَتَى يُصبِحَ: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ العَرْش العَظيم، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ العَلِيِّ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ العَرْش العَظيم، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيم، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى صِر الطِ مُسْتَقِيمٍ))، وقد قيلَ لأبي الدرداء: قد احترق بيتُك فقالَ: ما احترق، ولم يكن اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ليفعل، لِكَلِمَاتٍ سمعتهُنَّ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عنكر ها.

وقالَ: ((سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العبدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَبُوءُ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ وَأَبُوءُ

بِذَنْبِي، فَاغْفِر لِي إِنَّهُ لا يَغْفِر ُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، مَنْ قالْهَا حِينَ يُصْبِحُ موقِناً بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ قَالْهَا حِينَ يُمْسِي مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلْتِهِ، دَخَلَ الجَنَّة)).

((ومَنْ قَالَ حِينَ يُصبْحُ وَحِينَ يُمسِى: سُبْحَانَ اللّهِ وَيحَمدهِ - مِائَة مَرَّةٍ - لَمْ يَأْتِ أَحدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَقْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)).

وَقَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصِيْحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّه لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِها عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وكَانَتْ كَعِدْل عَشْر رِقَابٍ، وَأَجَارِهُ اللَّهُ يَوْمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصِيْحَ)).

وقال: ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصِيْحُ: لا إِله إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلْكُ، وَلهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في النّيوْم مِائَةٌ مَرَّةٍ، كَانَتْ لهُ عَدلَ عَشْر رِقَابٍ، وَكُتِبَ لهُ مائهُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْ مِائهُ سَيّئة، وَكَانَتْ لهُ حرْزاً مِنَ الشّيْطان يَوْمَهُ ذلك حتى يُمْسِى، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَقْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَ رَجُلُ عَمْل أَكْثَرَ مِنْهُ)).

وفى ((المسند)) وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - علّم زيد بن ثابت، وأمره أن يتعاهد به أهله فى كلّ صباح: ((لبَيْكَ اللّهُمُّ لبَيْكَ، لبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فى يَدَيْكَ، وَمَثْكَ وَيَكَ وَإلَيْكَ، اللّهُمُّ مَا فَلْتُ مِنْ قُولُإ، أو حَلَقْتُ مِنْ حَلِفٍ، أو نَذَرْتُ مِنْ نَدْرٍ، فَمَشْيئَكَ بَيْنَ يَدَى ذلِكَ كُله، ما شيئت كان، ومَا لمْ قَلْتُ مِنْ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَة إلا بك، إنَّكَ على كُلُّ شَىءٍ قديرٌ، اللّهُمُّ مَا صَلَيْتَ مِنْ صَلاةٍ فَعلى مَنْ صَلَيْتَ لم يَكُنْ، ومَا لمَثْيَا والآخِرةِ تَوقَتِى مُسْلِما والدِقْتِى مُسْلِما والدِقْتِى مُسلِما والدِقْتِى اللّهُمُّ مَا صَلَيْتَ مِنْ لعنَةٍ، فَعلى مَنْ المَثْتَ مِنْ لعنَةٍ، فَعلى مَنْ عَلَى مَنْ العَيْتِ والسَّهَادَةِ، ذَا الجَلال والإكْرَام. فَإِنِّى اللّهُمُ اللّهُ المَلْكُ، ولَا لمَثْلَى والإكْرَام. فَإِنِّى المُقْدِينَ، اللّهُمُ فَاطِرَ السَّماواتِ والأرْض، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، ذَا الجَلال والإكْرَام. فَإِنِّى أَعْهَدُ الصَّلَاكِ فَى هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّلْيَا، وأَشْهُدُكَ - وكَفَى بكَ شَهِيداً - بائي أشْهُدُ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ وَحُدكَ لا شَريكَ الكَ المُلكُ، ولكَ الحَمْدُ، وألث على على شَلَى عَلَى شَلَى عَلَى المُلكُ، ولكَ الحَمْدُ، وألث عَلى كُلُّ شَى عِ قديرً، وأشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولكَ، وأشْهُدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولكَ، وأشْهُدُ أَنَّ تَبْعَثُ مَنْ في الفُبُور، وأشْهُدُ أَنَّ تَكِانِي إلى نَقْسِى تَكِلْتِي إلى ضَعْفُ وعَوْرةٍ وَدَنْب وخَطيئةٍ، وَإنِّى لا أَنْقُ إلاً برَحْمَتِكَ، فَاغْفِر لي دُنُوبي وعَوْرة ومَوْرة ووَدَنْب وخَطيئةٍ، وَإنِّى لا أَنْقُ إلاَ برحَمْتِكَ، فَاغْفِر لي دُنُوبي وعَوْرة وعَوْرة وعَوْرة ووَدَنْب وخَطيئةٍ، وَإنِّى لا أَنْقُ إلاَ برَحْمَتِكَ، فَاغْفِر لي دُنُوبي المُقْور أَلِى دُنُوبي المُنْ في الْفُروب واللسَّاعَةُ وَقَ إلَّى الْقَ الْقَ الْوَلَى اللّهُ الْتَ القَوْر أَلْهُ الْتَعْرُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْقَ الْمُهُ اللّهُ السَّمَ اللّهُ الْرَصْ اللّهُ الْعَيْسُ اللّهُ الْقُولُ اللّهُ الْمُلْكُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُؤْرِ لي كُوبُولُونَ اللّهُ الْمُهُ اللّهُ الْقَ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِلُهُ اللّهُ ال

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الدِّكْر عند لبس الثوب ونحوم

كانَ صلى الله عليه وسلم إذا استجدَّ ثوباً سمَّاه باسمه، عمامة، أو قميصاً، أو رداءً، ثم يقول: ((اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَتِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرُ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَتِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرُ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ اللهُ مَا صَدِيح.

ويُذكر عنه أنه قال: ((مَنْ لبسَ تُوْباً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي كَسَانِي هذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنْ غَيْر مَوْل فُوَّة، غَفَرَ اللَّه له مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ)).

وفى ((جامع الترمذى)) عن عُمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ لبسَ تُوبًا جَديداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَسَانِي مَا أُورَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتجَمَّلُ به عَيه وسلم يقول: ((مَنْ لبسَ تُوبًا جَديداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَسَانِي مَا أُورَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتجَمَّلُ به في حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إلى التَّوْبِ الّذِي أَخْلُقَ فَتَصدَقَقَ به، كَانَ في حِقْظِ الله، وفي كَنَفِ الله، وفي سنبيل الله، حيبًا ومَيْتًا)).

وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: ((أبْلِي وَأَخْلِقِي، ثم أبلي وأخلقي - مر تَبْن )).

وفى ((سنن ابن ماجه)) أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عُمَر ثوباً فقالَ: ((أجَدِيدٌ هذا، أمْ غَسِيلٌ))؟ فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ، فقالَ: ((الْبَسْ جَدِيداً، وَعِشْ حَمِيداً، ومُتْ شَهِيداً)).

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله

لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخوَّنُهم، ولكن كان يدخلُ على أهله على عِلْم منهم بدخوله، وكان يُسلِّمُ عليهم، وكان إذا دخل، بدأ بالسؤال، أو سأل عنهم، وربما قال: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ))؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر.

ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولُ إذا انقلب إلى بيته: ((الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَالحَمْدُ لِلّهِ الّذِي مَنَّ عَلَىَّ فَأَفْضَلَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّار)).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: ((إذَا دَخلتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم: ((إذا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتُهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَوْلَج، وَخَيْرَ المَخْرَج، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وعَلَى اللَّه رَبِّنَا تَوكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ)).

وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: ((تلاته كُلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله: رَجُلٌ خَرَجَ غَازياً في سَبيلِ الله، فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله وَرَجُلٌ رَاحَ إلى الله، فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتُوقًاهُ فَيُدْخِلهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمةٍ، ورَجُلٌ رَاحَ إلى المسْجِدِ، فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتُوقًاهُ فَيُدْخِلهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، ورَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتُوقًاهُ فَيُدْخِلهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، ورَجُلٌ دَخَلَ بَيْتُهُ بِسَلامٍ، فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله)) حديث صحيح.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم: ((إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ قَدْكَر اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، قَلْمْ يَدْكُر اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَدْكُر اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ والعَشَاء)) ذكره مسلم.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الدِّكْر عند دخوله الخلاء

ثبت عنه في ((الصحيحين)) أنه كان يقولُ عند دخوله الخلاء: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ)).

وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقولَ ذلك.

ويُذكر عنه: ((لا يَعْجِزْ أَحَدُكُم إِذَا دَخَلَ مَرْفِقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخَبِيثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)).

ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الكنيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسِمْ اللهِ)).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط: فَقَالَ: ((لا يَخْرُج الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائِط كَاشُفِينَ عَنْ عَوْرَ اتِهِمَا يَتَحَدَّتَانِ، فإنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَمْقْتُ عَلَى ذَلِكَ)).

وقد تقدَّمَ أنه كان لا يستقبلُ القِبْلة ولا يستدبرُ هَا ببولٍ ولا بغائط، وأنه نهى عن ذلك فى حديث أبى أيوب، وسلمان الفارسى، وأبى هريرة، ومعقل بن أبى معقل، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، رضى الله عنهم، وعامة هذه الأحاديث

صحيحة، وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند، وإما ضعيف الدلالة، فلا يُرد صريح نهيه المستقيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة: دُكِر َ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفر وجهم، فقال: ((أو قد فعلوها؟ حولوا مَقْعَدَتى قبَلَ القبلة)) رواه الإمام أحمد وقال: هو أحسن ما روى في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث، ولم يُثِبتُوه، ولا يقتضى كلامُ الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب ((العلل الكبير)) له: سألت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى.

قلت: وله عِلَة أخرى، وهى انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهّاب الثقفى عن خالد الحدّاء عن رجل عن عائشة، وله عِلّة أخرى، وهى ضعف خالد بن أبى الصلت.

ومن ذلك حديث جابر: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبّلة ببول، فرأيتة قبل أن يُقبض بعام يستقبلها))، وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب ((العلل)): سألت محمداً - يعنى البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه، فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته مستدبر الكعبة، وهذا يحتمِل وجوها ستة: نسخ النهى به، وعكسه، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، التعيين، وإن كان حديث الله عليه وسلم، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهى الصحيحة الصريحة المستقيضة بهذا المحتمل، وقول ابن عمر: إنما نهى عن ذلك في الصحراء، فهم منه الصحراء، فهم منه النهى بها، وليس بحكاية لفظ النهى، وهو معارض بفهم أبي أبوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوز الذلك، الزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، وأيضا

فإن النهى تكريمٌ لجهة القِبْلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصاً بنفس البيت، فكم من جبل و أكمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدر ان البنيان و أعظم، و أما جهة القِبْلة، فلا حائل بين البائل وبينها، و على الجهة وقع النهى، لا على البيت نفسه فتأمله.

فصل

فيما يقال عند الخروج من الخلاء

وكان إذا خرج من الخلاء قال: ((غُقْرَ انْكَ))، ويُذكر عنه أنه كان يقول: ((الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَدْهَبَ عَنِي عَنِّي الأَدْي، وَعَافَانِي)) ذكره ابن ماجه

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة: ((تُو ضَوُّوا بِسْم اللهِ)).

وثبت عنه أنه قال لجابر رضى الله عنه: ((نَادِ بوَضُوعٍ)) فجئ بالماء فقالَ: ((خُدْ يَا جَابِرُ فَصُبُبَّ على وَقُلْ: بِسْمِ اللَّه)) قال: فصرَبَبْتُ عَلَيه، وقُلْتُ: بسم اللَّه، قال: فرأيتُ الماء يَفورُ مِنْ بَيْنَ أَصابِعه.

وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة، وسعيد بن زيد، وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم: ((لا وُضوء َ لِمَن لَمْ يَدْكُر اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ)). وفي أسانيدها لين.

وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن أسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحَدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسُولُهُ، فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ)) ذكره مسلم

وزاد الترمذى بعد التشهد: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ)) وزاد الإمام أحمد: ثمَّ رَفَعَ نَظْرَهُ إلى السَّمَاءِ. وزاد ابن ماجه مع أحمد: قول ذلك ثلاث مرات.

وذكر بقى بن مَخْلد فى ((مسنده)) من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً: ((مَنْ تُوَضَّا فَفَرَعَ مِنْ وضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فى رَقِّ وضُوئِهِ، ثُمَّ وَفِعَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ))، ورواه النسائى فى كتابه الكبير

من كلام أبى سعيد الخدرى، وقالَ النسائى: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبى موسى الأشعرى قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بوضوع فتوضنًا، فسمعته يقول ويدعو: ((اللّهُمَّ اغْفِر ْلِى دَنْهِى، وَوَسَعْ لِى فى دَارى، وبَارك لِى فى رَزْقِى)) فقلت: يا نبى الله: سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: ((وهل ْ تَرَكَت ْ مِن ْ شَمَيْءٍ))؟ وقالَ ابن السنى: باب ما يقول بين ظهر انى وضوئه فذكره.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سنَّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذى صح عنه تثنية كلمة الإقامة: ((قدْ قامَت الصَّلاةُ)) ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صحَّ عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصحِ عنه الاقتصار على مرتين، وأما حديث: ((أمر بلال أنْ يَشْفَع الأذان ويُوتِر الإقامة)) فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صحّ التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبي محذورة رضى الله عنهم.

وأما إفرادُ الإقامة، فقد صحَّ عن ابن عمر رضى الله عنهما، استثناءُ كلمة الإقامة، فقال: إنما كانَ الأذانُ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً، غير أنه يقول: قد قامت الصَّلاةُ، قدْ قامت الصَّلاةُ).

وفى ((صحيح البخارى)) عن أنس: ((أمر بلال أنْ يَشْفَعَ الأَدْانَ، ويُوتِرَ الإِقَامَة، إلا الإِقَامَة)). وصح من حديث عبد الله بن زيد و عمر فى الإقامة: ((قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ)). وصح من حديث أبى محذورة تتنية كلمة الإقامة مع سائر كلماتِ الأذان.

وكُلُّ هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شئ منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي، أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السُّنَة.

فصا

فيما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمَّته من الدِّكْرِ عند الأذان وبعده

وأمّا هَذَيْه صلى الله عليه وسلم في الدِّكر عند الأذان وبعدَه، فشرع لأمّته منه خمسة أنواع: أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤدِّن، إلا في لفظ: ((حيّ على الصلاة))، ((حيّ على الفلاح)) فإنه صبح عنه إبدالهما بـ ((لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ)) ولم يجئ عنه الجمعُ بينها وبين: ((حيّ على الصلاة))، ((حيّ على الفلاح)) ولا الاقتصار على الحيعلة، وهذيه صلى الله عليه وسلم الذي صبح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدِّن والسامع، فإن كلمات الأذان ذِكْرٌ، فَسَنَّ للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه، فَسَنَّ للسامع أن يَسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي: ((لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ العَلْي العظيم)).

الثانى: أن يقول: وأنا أشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، رَضِيتُ بِالله رَبا، وَبالإسلام دِيناً، وبمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَأَخْبَرَ أنَّ مَنْ قَالَ ذلكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

الثالث: أن يُصلّى على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤدِّن، وأكْمَلُ ما يُصلّى عليه به، ويصل إليه، هي الصلاة الإبر اهيمية كما علمه أمَّته أن يُصلُّوا عليه، فلا صلاة عليه أكملُ منها وإن تحذلق المتحذلقون.

الرابع: أن يقولَ بعد صلاته عليه: ((اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلة والفَضيلة، وابْعَتْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وعَدْتَهُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ)) هكذا جاء بهذا اللفظ: ((مقاماً محموداً)) بلا ألف و لا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم.

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله، فإنه يُستَجَاب له، كما في ((السنن)) عنه صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ كَمَا يَقُولُونَ - يَعْنِي المُؤَدِّنِينَ - فَإِذَا اثْتَهِيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ)).

وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ حينَ يُنَادِى المُنَادِى: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَالصَّلاةِ النَّافِعَةِ، صلَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رضَى لا سَخَطَ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللَّهُ لهُ دَعْوَتُه)).

وقالت أمُّ سلمة رضى الله عنها: علَمنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: ((اللَّهُمَّ إِنَّ هذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصُوْ التُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِر ْلَى)) ذكره الترمذي.

وذكر الحاكم في ((المستدرك)) من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: ((اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوةِ الدَّعْقةِ الدَّعْوةِ الدَّعْقةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْقةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ الدَّعْقةِ الدَّعْوةِ الدَّعْقةِ الدَّعْقةُ الدَّالْمُ الدَّالِيْلُ

عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا عَمَلاً يَوْمَ القِيَامَةِ))، وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفاً عليه.

ودُكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول عند كلمة الإقامة: ((أقامَهَا الله وأدَامَهَا)). وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم: ((الدُّعَاءُ لا يُررَدُّ بينَ الأَذَانِ والإقامَةِ)) قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال: ((سلُوا الله العَافِية في الدُّنْيَا والآخِرَةِ)) حديث صحيح.

وفيها عنه: ((سَاعَتَانَ، يَقْتَحُ اللَّهُ فِيهمَا أَبْوابَ السَّمَاءِ وقَلَما ثُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعُوثُه: عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ، والصَّفِّ في سَبِيلِ اللَّه)).

وقد تقدَّم هَدْيُه فى أذكار الصلاة مفصَّلاً والأذكار بعد انقضائها، والأذكار فى العيدين، والجنائز، والكسوف، وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبِّح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يُهالل ويُكبِّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى حُسِر عن الشمس، والله أعلم.

فصل

في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد في عشر ذي الحِجَّة

وكان صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ الدعاء في عَشْر ذي الحِجَّة، ويأمُر فيه بالإكثار من التهليل والتحميد.

ويُذكر عنه أنه كان يُكبِّر من صلاة الفجر يومَ عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّه أَكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ)) وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثاً، فإنما رُوى عن جابر وابن عباس مِن فعلهما ثلاثاً فقط، وكِلاهما حسن، قال الشافعى: إن زاد فقال: ((اللَّه أكبر كبيراً، والحمدُ للَّه كثيراً، وسبُحانَ الله بُكرةً وأصيلاً، لا إله إلا اللَّه، ولا نعبدُ إلا إيَّاه، مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، لا إله إلا اللَّه وحدة، صدق وعده، ونصر عبدَه، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه واللَّهُ أكبر )) كان حسناً.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الدِّكْر عند رؤية الهلال

يُذكر عنه أنه كان يقول: ((اللَّهُمَّ أهِلَه عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، والسَّلاَمَةِ والإِسْلام، رَبِّى ورَبُّكَ اللَّهُ) قال الترمذي: حديثُ حسن.

ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: ((اللّه أَكْبَرُ، اللّهُمَّ أَهِلّه عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، والسّلامة والنّوْفيق لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضنَى، ربُّنَا ورَبُّكَ اللّهُ)) ذكره الدارمي.

وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (هِلاَلُ خَيْرٍ ورَرُشْدٍ، هِلاَلُ خَيْرٍ ورَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ)) - تَلاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى دُهَبَ بِشَهِرٍ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا)). وفي أسانيدها لين.

(يتبع...)

@ ويُذكر عن أبى داود و هو فى بعض نسخ سننه أنه قال: ليس فى هذا البابِ عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثٌ مسند صحيح.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده

كان إذا وضع يده فى الطعام قال: ((بسم الله)) ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول ((إذا أكَلَ أحَدُكُم، فَلْيَدُكُر اسم الله عنه الله عنه أنْ يَدْكُر اسم الله فى أوَّلِه، فَلْيَقُلْ: بسم الله فى أوَّلِه و آخِره )) حديث صحيح.

والصحيحُ وجوبُ التسمية عند الأكل، وهو أحدُ الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا مُعارض لها، ولا إجماعَ يسوِّعُ مخالفتها ويُخْرِجُهَا عن ظاهر ها، وتاركُها شريكهُ الشيطان في طعامه وشرابه.

فصل

في إذا ما كان الآكلون جماعة فعلى كل واحد منهم أن يُسمِّيَ الله

وهاهنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة، فسمَّى أحدُهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدَه، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنصَّ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابُه كردِّ السلام، وتشميت العاطس، وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره، ولهذا جاء في حديث حذيفة: إنّا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، فجاءت جارية كأنما تُدْفَع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثمَّ جاء أعر ابي كَأنَّما يُدْفَع، فأخذ بيده، فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُدْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وإنَّهُ جَاءَ بهذهِ الجَارِيةِ لِيَسْتَحِلَّ بها، فَأَخَدْتُ بيدهِ، والَّذِي نَفْسِي بيدهِ إنَّ لجَارِيةِ لِيَسْتَحِلَّ بها، فَأَخَدْتُ بيدهِ، والَّذِي نَفْسِي بيدهِ إنَّ يَدَهُ لَفِي يَدي مَعَ يَدَيْهِمَا)) ثم ذكر اسمَ الله وأكل، ولو كانت تسمية الواحد تكفي، لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام.

ولكن قد يُجاب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وضع يده وسمّى بعدُ، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعرابيّ، فشاركهما الشيطان، فمِن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يُسمّ بعد تسمية غيره؟، فهذا مما يُمكن أن يُقالَ، لكن قد روى الترمذيُّ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ طعاماً في سبتّة من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إنَّه لو سمَّى لكفاكم))، ومِن المعلوم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سمَّوا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمّ، شاركه الشيطانُ في أكله فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمّى لكفي الجميع.

وأمّا مسألة ردّ السلام، وتشميت العاطس، ففيها نظر، وقد صحَّ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِذَا عَطْسَ أَحَدُكُم، فَحَمِدَ اللّه فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ)) وإن سُلِّمَ الحُكم فيهما، فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهِرٌ، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكِل في أكله إذا لم يُسمِّ، فإذا سمَّى غيرُه، لم تجُز تسمية من سمَّى عمن لم يُسمِّ من مقارنة الشيطان له، فيأكل معه، بل تقِلُّ مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم، وتبقى الشركة بين من لم يُسمِّ وبينه، والله أعلم.

ويُذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى طَعَامِهِ، فَلْيَقْرَأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] إذا فَرَعٛ)) وفي ثبوت هذا الحديث نظر.

وكان إذا رُفِعَ الطعامُ من بين يديه يقول: ((الحَمْدُ لِلَهِ حَمْداً كَثِيراً طيِّباً مُبَاركاً فِيهِ، غير مَكْفِيًّ وَكِلَّ مُكْفِيً

وربما كانَ يقول: ((الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ)). وكان يقول: ((الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وسوَّغَهُ وَجَعَلَ لهُ مَخْرَجًا)).

وذكر البخارى عنه أنه كان يقول: ((الحَمْدُ للّهِ الّذِي كَفَانَا وَآوَانا))، وذكر الترمذي عنه أنه قال: ((مَنْ أكَلَ طعاماً فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي أطعمَنِي هَذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ، غَفَرَ اللّهُ لهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْهِهِ)) حديث حسن.

ويُذكر عنه أنه كان إذا قُرِّبَ إليه الطعامُ قال: ((بسم اللَّهِ)) فإذا فَرَعَ مِن طعامه قال: ((اللَّهُمَّ أَطُّعَمْتَ وَسَقَيْتَ، و أَقْنَيْتَ، و هَدَيْتَ و أَحْيَيْتَ، فَلكَ الحَمْدُ عَلى مَا أَعْطَيْتَ)) وَإسْناده صحيح.

وفى السنن عنه أنه كان يقولُ إذا فرغ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا، والَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا، ومِنْ كُلِّ الإحْسَانِ آتَانَا)) حديث حسن.

وفى السنن عنه أيضاً: ((إذا أكَلَ أَحَدُكُم طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهَ اللَّهُ لَبَنَا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فإنه ليس شئ ويُجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن)) حديث حسن.

ويُذكر عنه أنه كَانَ إذا شربَ في الإناءِ تَنفَسَ تلاته أنفاسٍ، ويَحْمَدُ اللّهَ في كُلِّ نَفَسٍ، ويَشْكُرُهُ في آخِرِ هِنَّ.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله رئبَّمَا يسألهم: ((هَلْ عِنْدَكُم طَعَامٌ))؟ ومَا عَابَ طَعَامًا قطّ، بَلْ كَانَ إذا اشتهاهُ أكلهُ، وإنْ كَرِهَهُ تَركهُ وسَكَت، وربما قال: ((أجدُنى أعَاقُهُ إنّى لا أشتَهيهِ)).

وكان يمدح الطعام أحيانا، كقوله لما سأل أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا خَلُّ، فدعا به فجعل يأكُلُ مِنْهُ ويقُولُ: ((نِعْمَ الأَدْمُ الْحَلُّ))، وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللَّحم والعَسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن، كان أولى بالمدح منه، وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من قدَّمه، لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام.

وكان إذا قُرِّبَ إليه طعام وهو صائم قال: ((إثّى صَائِمٌ))، وأمر مَن قُرِّبَ إليه الطعامُ وهو صائم أن يُصلّي، أي يدعو لمن قدَّمه، وإن كان مفطراً أن يأكل منه.

وكان إذا دُعى لِطعام وتبعه أحد، أعلم به ربَّ المنزل، وقال: ((إنَّ هذَا تَبِعنَا، فَإنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)).

وكانَ يتحدَّث على طعامه، كما تقدَّم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة وهو يُؤاكِلهُ: ((سَمِّ اللَّهَ، وكُلْ ممَّا يليك)).

وربما كان يُكرِّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مِر اراً، كما يفعلهُ أهلُ الكرم، كما في حديث أبي هريرة عند البخارى في قصة شرب اللبن وقولِهِ له مِر اراً: ((اشْرَبْ)) فَمَا زَالَ يَقُولُ: ((اشْرَبْ)) حَتَّى قَالَ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ لا أَجِدُ لَهُ مَسْلُكاً.

وكان إذا أكل عند قوم لم يخرُج حتى يَدْعُو َ لهم، فدعا في منزل عبد الله ابن بُسر، فقالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لهُم فِيمَا رَزَقْتَهُم، وَاغْفِر ْ لهُمْ، وَارْحَمْهُمْ)) ذكره مسلم.

ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال: ((أَقْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ، وصلَتَ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ)).

وذكر أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التَّيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فرغُوا قال: ((إنَّ الرَّجلَ إذا دُخِلَ فَأَكُلُوا، فلما فرغُوا قال: ((إنَّ الرَّجلَ إذا دُخِلَ بَيْتُهُ، فأكِلَ طَعَامُهُ، وشُربَ شَرَابُهُ، قَدَعَوْا لَهُ، قَذلِكَ إِتَّابَتُهُ)).

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل منزله ليلة، فالتمس طعاماً فلم يجده، فقال: ((اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي)).

وَدُكِرَ عنه أَن عَمْرُو بنَ الحَمِق سقاه لبناً فقال: ((اللَّهُمَّ أَمْتِعْهُ بِشْبَابِهِ))، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ تَمَانُونَ سَنَهُ لَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ، ويثنى عليهم، فقالَ مرَّة: ((ألا رَجُلُ يُضيفُ هذَا رحِمَهُ اللَّهُ))، وقال للأنصاريِّ وامر أته اللَّذَيْنِ آثر ا بڤوتِهما وڤوتِ صبيانهما ضيَيْفَهُمَا: ((لقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صنيعِكُمَا بضيَيْفِكُمَا اللَّيْلَةُ)).

وكَانَ لا يأنَفُ مِن مؤاكلة أحدٍ صغيراً كان أو كبيراً، حُراً أو عبداً، أعرابياً أو مهاجراً، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة فقال: ((كُلْ بسم اللّهِ ثِقَةً باللّه، وتَوكُلا عَلَيْهِ)).

وكان يأمُرُ بالأكل باليمين، وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول: ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بشِمَالِهِ، ويَشْرَبُ بشِمَالِهِ))، ومقتضى هذا تحريمُ الأكل بها، وهو الصحيح، فإن الآكلَ بها، إما

شيطان، وإما مشبّه به، وصحّ عنه أنه قال لرجل أكل عنده، فأكل بشماله: ((كُلْ بيَمينِك))، فقال: لا أستطيع، فقال: ((لا استُطعْت)) فما رفع يده إلى فيه بعدها، فلو كان ذلك جائزاً، لما دعا عليه بفعله، وإن كان كِبْرُهُ حمله على ترك امتثال الأمر، فذلك أبلغُ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه.

و أمر من شكو الله أنهم لا يشبعُونَ: أن يجتمِعُوا على طعامهم ولا يتفرَّقُوا، وأن يذكُروا اسمَ اللهِ عليه يُبارك لهم فيه.

وصحَّ عنه أنه قال: ((إنَّ اللَّه ليرضنَى عَن العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، ويَشْرَبُ الشَّرْبَة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا)).

وروى عنه أنه قال: ((أنيبُوا طَعَامَكُم بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والصَّلَاةِ، وَلا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُم)) وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع في التجربة يشهدُ به.

فصل

في هَديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى ((الصحيحين)) عن أبى هُريرة أن ((أفضلَ الإسلام وَخَيْرَهُ إطْعَامُ الطَّعَام، وَأَنْ تَقْرَأ السَّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

وفيهما ((أن آدمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ لمَّا خلقَه اللَّهُ قَالَ لهُ: ادْهَبْ إلى أولئِكَ النَّفَرِ مِنَ المَلائِكَةِ، فَسَلِّم عَلَيْهِمْ، وَاسْتَمِعْ مَا يُحيُّونَكَ بِهِ، فَإِنَّهَا تَحيَّتُكَ وَتَحيَّهُ دُرِيِّتِكَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللَّه، فَزَادُوهُ: ((ورَحْمَهُ اللَّهِ)).

وفيهما أنه - صلى الله عليه وسلم - ((أمرَ بإقْشَاءِ السَّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بَيْنَهُمُ تَحَابُّوا، وأَنَّهُمُ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلا يُؤمِنُونَ حَتَّى يَتَحَابُّوا)).

وقال البخارى فى ((صحيحه)): قال عمَّار: ثلاثٌ من جمعَهُنَّ، فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَدْلُ السَّلام لِلعَالم، والإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موقرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وأن لا يُطالبهم بما ليس له، ولا يُحمِّلهم فوق وسعهم، ويُعامِلهم بما يُحب أن يعامِلوه به، ويُعفيهم مما يُحب أن يُعفُوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدَّعي لها ما ليس لها، ولا يُخبثها بتدنيسه

لها، وتصغيره إياها، وتحقيرها بمعاصى الله، ويُنميها ويكبّرُها ويرفعُها بطاعة الله وتوحيده، وحبّه وخوفِه، ورجائِه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، وإيثار مرضاتِه ومحابّه على مراضى الخلق ومحابّهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلُها من البين كما عزلها الله ، ويكون بالله لا بنفسه فى حبه وبمغضه، وعطائه ومنعه، وكلامِه وسكوتِه، ومدخله ومخرجه، فينجى نفسه من البين، ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله: {اعْملُوا عَلَى مَكَانَتِكُم } [هود: ٩٣، ١٢١] [الأنعام: ١٣٥] [الزمر: ٣٩] فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد خُوتب على حقوق مُنَجَّمة كلما أدَّى نجماً حلَّ عليه نجمٌ آخر، ولا يزال المكاتب عبداً ما بقى عليه شئ من نجوم الكتابة.

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه، وحقّه عليه، ومعرفة نفسه، وما خُلِقَت له، وأن لا يُزاحِم بها مالكها، وفاطرَها ويدَّعى لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده، ويدفع بمراده هو، أو يقدِّمه ويؤثِرَه عليه، أو يقسِم إرادته بين مراد سيده ومُراده، وهى قسمة ضيزى، مثِل قسمة الذينَ قالوا: {هَذَا لِلَّهِ بَزَعْمِهمْ وَهذَا لِشُركَائِنَا، فَمَا كَانَ لِشُركَائِهمْ فَلا يَصلُ إلى الله، ومَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصلُ إلى شُركَائِهمْ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } [الأنعام: ١٣٦].

فلينظر العبد لا يكونُ مِن أهل هذه القسمة بين نفسه وشُركائه وبين الله لجهله وظلمه و إلا لُبِّسَ عليه، وهو لا يشعرُ، فإن الإنسان خُلِقَ ظلوماً جهولاً، فكيف يُطلبُ الإنصافُ ممن وصفّه الظلمُ والجهل؟، وكيف يُنصفِ الخلق مَن لم يُنصفِ الخالِق؟، كما في أثر إلهي يقول الله عَزَّ وجلَّ: ((ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَقْتَنَى، خَيْرِي إليْكَ نَازِلٌ، وشَرُكَ إليَّ صَاعِدٌ، كَمْ أَتَحبَّبُ إليْكَ بِالنِّعَم، وَأَنَا غَنِيٌ عَنْكَ، وكَمْ تَتَبَعَضَ إليَّ بِالمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ إليَّ، ولا يَزَالُ المَلكُ الكَريمُ يَعْرُجُ إليَّ مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبيحٍ)).

وفى أثر آخر: ((ابْن آدَمَ مَا أَنْصَقْتَنِي، خَلَقْتُكَ وتَعْبُدُ غَيْرِي، وَأَرْزُ قُكَ وَتَشْكُرُ سُواَي)).

ثم كيف يُنصِفُ غيرَه مَن لم يُنْصِفْ نفسه، وظلَمَهَا أقبحَ الظُّلْم، وسعَى فى ضررها أعظمَ السعى، ومنعَهَا أعظم لدَّاتِهَا من حيث ظن أنه يُعطيها إيَّاهَا، فأتعبها كُلَّ التعب، وأشقاها كُلَّ الشقاء من حيث ظن أنه يُريحها ويُسعدها، وجدَّ كل الجدِّ فى حِرمانها حظَّها من الله، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودستًاها كُلَّ التدسيةِ، وهو يظنُ أنه يُكبرها ويُنميها، وحقَّرها كلَّ التحقير، وهو يظنُ

أنه يعظّمها، فكيف يُرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعلَ العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل.

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: ((ثلاث من جمعهن، فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار))، كلام جامع لأصول الخير وفروعه.

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكبّر على أحد، بل يبدئ السلام للصغير والكبير، والشريف والوضيع، ومن يعرفه ومن لا يعرفه، والمتكبّر ضيدُ هذا، فإنه لا يرردُ السلام على كُلّ من سلّم عليه كبراً منه وتيها، فكيف يبدئ السلام لكل أحد.

وأما الإنفاق من الإقتار، فلا يصدر ولا عن قوة ثِقة بالله، وأنَّ الله يُخلِفُه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكُّل، ورحمة، وزُهد في الدنيا، وسخاء نفس بها، ووثوق بوعد من وعده مغفرةً منه وفضلاً، وتكذيباً بوعد من يعدُه الفقر، ويأمر بالفحشاء، والله المستعان.

## فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في السلام على الصبية و النساء

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بصبيان، فسلم عليهم، ذكره مسلم. وذكر الترمذى في ((جامعه)) عنه صلى الله عليه وسلم: ((مر يو ما بجماعة نسوة، فألوى بيده بالتسليم)).

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: ((مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلم علينا))، وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده.

وفى ((صحيح البخارى)): أن الصحابه كانوا ينصر فُونَ مِن الجمعة فيَمُرُّونَ عَلَى عجوز فى طريقهم، فَيُسلِّمونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعاماً من أصول السلق والشَّعِير.

وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام على النساء: يُسلّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غير هن.

فصل

في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد

وثبت عنه في ((صحيح البخاري)) وغيره تسليمُ الصغير على الكبير، والمارِ على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير.

وفى ((جامع الترمذي)) عنه: يُسلّم الماشي على القائم.

وفى ((مسند البزار)) عنه: يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد، والماشيان أيهما بدأ، فهو أفضل.

وفى ((سنن أبى داود)) عنه: ((إنَّ أوْلَى النَّاسِ باللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلامِ)).

وكان في هَديه صلى الله عليه وسلم السلامُ عند المجئ إلى القوم، والسلامُ عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنه قال: ((إذا قَعَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُسلِّمْ، وَإِذَا قَامَ، فَلْيُسلِّمْ، وَلَيْسَتِ الأُولَى أَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ)).

وذكر أبو داود عنه: ((إذا لقِيَ أحدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّم عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةُ أو جِدَارٌ، ثُمَّ لقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضِاً)).

وقال أنس: ((كانَ أصحابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَهُم شَجَرَةٌ أَوْ أَكُمَةٌ، تَقَرَقُوا يَمِيناً وَشِمَالاً، وَإِذَا النَّقَوْا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ)).

ومن هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن الداخِل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجئ فيُسلِّم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعاً معروفاً، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين، بخلاف السلام.

وكانت عادةُ القوم معه هكذا، يدخلُ أحدهم المسجدَ، فيُصلى ركعتين، ثم يجئُ، فيسلِّم على النبى صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عيه وسلم بيَّنْمَا هُو جَالِس فى المسجدِ يَوْماً قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجلٌ كالبدوى، فصلَّى، فأخَفَّ صلاته، ثمَّ انصرَفَ فَسلَّمَ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((و عَلَيْكَ فَار جع ، فصلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلُّ)).. وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم يُنكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة.

وعلى هذا: فيُسنَ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقولَ عند دخولِه: بسم الله والصلاة على رسول الله. ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يُسلّم على القوم.

فصا

((وكان إذا دخَلَ على أهله باللَّيل، يُسلِّم تسليماً لا يُوقِظُ النَّائِم، ويُسْمِعُ اليَقْظانَ)) ذكره مسلم.

فصل

في البدء بالسلام قبل الكلام

وذكر الترمذي عنه عليه السلام: ((السَّلامُ قَبْلَ الكَلام)).

وفي لفظ آخر: ((لا تَدْعُوا أحداً إلى الطَّعَام حَتَّى يُسلِّمَ)).

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً، فالعمل عليه.

وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((السَّلامُ قَبْلَ السُّؤالِ، فَمَنْ بَدَأَكُم بالسُّؤَال قَبْلَ السَّلام، فَلا تُجِيبُوهُ)).

ويُذكر عنه أنه كانَ لا يَأذَنُ لِمَن لمْ يَبْدأ بالسَّلام، ويُذكر عنه: ((لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدأ بالسَّلام)).

وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلْدَة بن ْحَنْبَلِ، أنَّ صفوان بن أمية بعثه بِلبَنِ وَلَبا وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ إلى

النبى صلى الله عليه وسلم والنبى صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادى قالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيّهِ، وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ النبى صلى الله عليه وسلم: ((ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَادْخُلُ))؟، قال: هذا حديث حسن غريب.

وكان إذا أتى باب قوم، لم يستقثل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من رُكته الأيمن، أو الأيْسر، فيقول: ((السَّلامُ عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُم)).

(يتبع...)

فصل (a)

في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب

وكان يُسلِّم بنفسه على مَن يُواجهه، ويُحَمِّلُ السَّلامَ لمن يُريد السَّلام عليه مِن الغائبين عنه، ويتحمَّل السلام لمن يبلِّغه إليه، كما تحمَّل السلام مِن اللَّه عَزَّ وجَلَّ على صِدِّيقةِ النساء خديجة بنت خويلد رضى اللَّه عنها لما قال له جبريلُ: ((هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَثْكَ بِطْعَامٍ، فَاقْرَأُ [عَلَيْهَا] السَّلامَ مِن ربِّهَا)) [ومِنِّي] وبَشِّرْهَا بِيَيْتٍ في الجَنَّةِ)).

وقال للصِّدِّيقة الثانية بنت الصِّديق عائشة رضى الله عنها: ((هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ)) فَقَالْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، يَرَى مَا لا أَرَى.

فصل

في انتهاء السلام إلى: (وبركاته)

وكان هديه انتهاء السلام إلى: ((وبركاتُهُ))، فذكر التَّسائي عنه ((أن رجلاً جاء فقال: السَّلامُ عليكم، فَرَدَّ عَلَيْهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: ((عَشْرَةُ)) ثُمَّ جلس، ثم جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: ((عِشْرُونَ)) ثمَّ جَلسَ وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّه وبرَكَاتُه، فَرَدَّ عَلَيْهِ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقَالَ: ((تَلاثُونَ)) رواهُ النَّسائي، والترمذي من حديث عمر ان بن حصين، وحسَّنه.

وذكره أبو داود من حديثِ معاذِ بن أنس، وزاد فيه: ((ثُمَّ أتى آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَهُ اللّهِ وبَركَاتُهُ ومَغْفِرتُهُ، فَقَالَ: ((أربُعُون)) فقالَ: هكذا تكونُ الفَضائِلُ)). ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل: إحداها: أنه من رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، ولا يُحتج به. الثانية: أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضا كذلك، الثالثة: أن سعيد بن أبى مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية بل قال: أظن أنى سمعت نافع بن يزيد.

وأضعفُ مِن هذا الحديثُ الآخر عن أنس: كان رجل يمُر بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسول الله، فيقولُ له النبيُ صلى الله عليه وسلم: ((و عَلَيْكَ السَّلامُ ور َحْمَهُ الله و بَر كَاتُه و مَعْفِر تُه و رضو الله ) فقيل له: يا رسول الله ؛ تُسلِّم على هذا سلاماً ما تُسلِّمه على أحدٍ من أصحابك؟ فقال: ((وما يَمْنَعُنى مِنْ ذلِكَ، و هُو يَنْصرَف بأجْر بضعة عَشر رجُلاً))، وكان يَر عَى على أصحابه.

فصل

## في التسليم ثلاثاً

وكان من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن يُسلّم ثلاثاً كما فى ((صحيح البخارى)) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلاثاً حَتَّى ثَقْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ ثلاثاً))، ولعل هذا كان هَدْيَه فى السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هَدْيَه فى إسماع السلام الثانى والثالث، إن ظنَّ أن الأولَ لم يحصل به الإسماع

كما سلّم لما انتهى إلى منزل سعد بن عُبادة ثلاثاً، فلما لم يُجبه أحد رجع، وإلا فلو كان هَدْيُه الدائمُ التسليمَ ثلاثاً لكان أصحابُه يُسلّمونَ عليه كذلك، وكان يُسلّمُ على كُلِّ مَن لقيه ثلاثاً، وإذا دخل بيته ثلاثاً، ومَن تأمل هَدْيَه، علم أن الأمر ليس كذلك، وأنَّ تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان، والله أعلم.

فصل

في بدئه من لقيه بالسلام و الرد على التحية بمثلها أو أفضل منها

وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلَّم عليه أحدٌ، ردَّ عليهِ مِثلَ تحيته أو أفضلَ منها على الفور من غير تأخير، إلا لِعذر، مثل حالة الصلاة، وحالة قضاء الحاجة.

وكان يُسمِعُ المسلم ردَّهُ عليه، ولم يكن يَردُ بيده و لا رأسه و لا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلَّم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشئ باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان - رجل مجهول - عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَشَارَ في صَلاتِهِ إِشَارَةً تُقْهمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ صَلاتَهُ)) قال الدار قطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغير هما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فصل

## في صفة السلام

وكان هَدْيه في ابتداء السلام أن يقول: ((السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَهُ اللَّهِ))، وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام.

قال أبو جُرَى الهُجيميُّ: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَلْتُ: عَلَيكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ((لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيهُ المَوْتَى)) حديث صحيح.

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنُّوهُ معارضاً لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى السلام على الأموات بلفظ: ((السَّلامُ عَلَيْكُم)) بتقديم السلام، فظنوا أن قوله: ((فإن عليكَ السلام تَحيَّهُ المَوتَى)) إخبار عن المشروع، وغلِطُوا فى ذلك غلطاً أوجب لهم ظنَّ التعارض، وإنما معنى قوله:

((فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيَّهُ المَوتَى)) إخبار عن الواقع، لا المشروع، أي: إن الشعراء وغيرَهم يحيُّون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم:

عَلَيْكَ سَلامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرحَّمَا فَمَا كَانَ قَيْسُ هُلْكُه هُلْكَ واحِدٍ وَلَكَنَّهُ بُنْيَانُ قَـوْمٍ تهدَّمَا فَمَا كَانَ قَيْسُ هُلْكُه هُلْكَ واحِدٍ

فكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُحيَّى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يردَّ على المسلم بها.

وكان يردُّ على المُسلِّم: ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ)) بالواو، وبتقديم ((عَلَيْكَ)) على لفظ السلام.

وتكلم الناسُ هاهنا في مسألة، وهي لوحذف الرادُّ ((الواو)) فقالَ: ((عَلَيْكُ السَّلامُ)) هَلْ يكونُ صحيحاً؟ فقالت طائفة منهم المتولى وغيرُه: لا يكون جواباً، ولا يسقط به فرضُ الردِّ، لأنه مخالِف لسُنَّة الردِّ، ولأنه لا يُعلم: هل هو رد، أو ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سلَّمَ عَلَيْكُم أهْلُ الكِتَابِ، فَقُولُوا: ((وعَلَيْكُم)) فهذا تنبيهُ منه على وجوب الردِّ على أهل الإسلام، فإن ((الواو)) في مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول، وإثبات الثاني، فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم، فقال: ((إذا سلَّمَ عَلَيْكُم أهْلُ الكِتَابِ، فَقُولُوا: وعَلَيْكُم)) فَذِكْرُها في الردِّ على المسلمين أولى وأحرى.

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك ردٌ صحيح، كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ \* إِدْ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا} [الذاريات: ٢٤-٢٥]، قالَ سَلَامٌ أي: سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد، لأجل الحذف في الابتداء، واحتجوا بما في ((الصحيحين)) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَلْقَ اللَّهُ آدَمَ طُولُهُ سِبُّونَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا خَلْقَهُ، قالَ لَهُ: ادْهَبْ فَسَلِّم عَلَى أُولَئِكَ النَّقَر مِن المَلائِكَةِ، فَاسْتُمعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّلُكَ وَتَحيَّهُ دُريِّيَتِكَ، فقالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُم وَتحيهُ وَتحيهُ دُريِّيَتِكَ، فقالَ: السَّلامُ عَلَيْهُ وتحيهُ وتحيهُ دُريِّيتِكَ، قالوا: و لأن المسلم عليْهِ مَأْمُورٌ أن يُحيِّى المُسلمَ بمثل تحيته عدلاً، وبأحسنَ منها فضلاً، فإذا ردَّ عليه بمثل سلامه، كان قد أتى بالعدل.

وأما قوله: ((إذا سَلَمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم))، فهذا الحديثُ قد اخْتُلِفَ في لفظة ((الواو)) فيه، فروى على ثلاثة أوجه، أحدها: بالواو، قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثورى عن عبد الله بن دينار، فقال فيه: ((فعليكم))، وحديث سفيان في ((الصحيحين)) ورواه النسائي من حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط ((الواو))، وفي لفظ لمسلم والنسائي: فقل: ((عليك)) - بغير واو.

وقال الخطابى: عامة المحدِّثين يروونه: ((وعليكم)) بالواو، وكان سفيان ابن عيينة يرويه: ((عليكم)) بحذف الواو، وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو، صار قولهم الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم، والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين... انتهى كلامه.

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن ((السّام)) الأكثرون على أنه الموت، والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص، وإثبات المشاركة، وفي حذفِهَا إشعار بأن المسلّم أحق به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب، وهو أحسن من حذفها، كما رواه مالك وغيره، ولكن قد قُسِّر السّام بالسآمة، وهي الملالة وسآمة الدين، قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بدّ، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة، ولهذا جاء في الحديث: ((إنَّ الحبَّة السوَّدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَّ السَّام)) ولا يختلفون أنه الموت، وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السيّلم - بكسر السين - وهي الحجارة، جمع سِلْمة، وردُّ هذا الردَّدُ

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكِتاب

صبَحَ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((لا تَبْدَؤوهُمْ بالسَّلام، وَإِذَا لقيثُموهُمْ فى الطّريق، فاضطُروهُمْ إلى أضيق الطّريق))، لكن قد قيل: إن هذا كان فى قضية خاصة لمنّا ساروا إلى بنى قريظة قال: ((لا تَبْدَؤوهُمْ بالسَّلام)) فهل هذا حُكْمٌ عام لأهْلِ الذمّة مطلقاً، أو يختَصُّ بِمَنْ كانت حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضع نظر، ولكن قد روى مسلم فى ((صحيحه)) من حديث أبى هُريرة أن

النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَبْدَؤوا اليهؤودَ وَلا النَّصارَى بالسَّلام، وَإِذَا لقِيثُم أَحَدَهُم في الطَّريق، فَاضنْطَروُهُ إلى أَضنيقِهِ)) والظَّاهر أن هذا حكم عام.

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثر هم: لا يبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُردُ عليهم، روى ذلك عن ابن عباس، وأبى أمامة، وابْن مُحَيْريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال: يُقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ، فقط بدون ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لِقرابة بينهما، أو لِسبب يقتضي ذلك، يُروى ذلك عن إبراهيم التَّخعي، وعلقمة. وقال الأوزاعيُّ: إن سلمَنْت، فقد سلَّمَ الصالحون، وإن تركت، فقد ترك الصَّالِحون.

واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه، وهو الصواب، وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم، كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول، والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم، وتحذيراً منهم، بخلاف أهل الذمة.

فصل

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المُسْلِمِينَ، والمُشْركِينَ عَبَدَةِ الأُوتَانِ، واليَهُودِ، فَسَلَّم عليْهم.

وصح عنه أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيْرِهِ: ((السَّالمُ على مَن اتَّبَعَ الهُدَى)).

فصل

في هل يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يُسلم أحدهم

ويُذكُر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يُجْزىء عَن الجَمَاعَة إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّم أَحَدُهُم، ويُجْزىء عَن الجُلُوس أَنْ يَردُد أَحَدُهُم)) فذهب إلى هذا الحديثِ مَنْ قال: إن الردَّ فرض كِفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع، لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً، فإن هذا الحديث رواه أبو داود مِن رواية سعيد بن خالد الخزاعى المدنى، قال أبو زرعة الرازى: مدنى ضعيف، وقال أبو حاتم الرازى: ضعيف الحديث، وقال البخارى: فيه نظر. وقال الدار قطنى: ليس بالقوى.

فصل

في هَدْيه إذ بلُّغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه و على المبلِّغ

وكان من هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره أن يردَّ عليه وعلى المبلّغ، كما في ((السنن)) أن رجلاً قال له: إنَّ أبي يُقْرِئُكَ السَّلامَ، فَقَالَ له: ((عَلَيْكَ وَعَلَى أبيكَ السَّلامَ)).

وكان من هَدْيه تركُ السَّلام ابتداءً ورَداً على مَن أحدث حدثاً حتى يتوبَ منه، كما هجر كعبَ بنَ مالك وصاحبَيْه، وكان كعب يُسلِّم عليه، ولا يَدرى هَلْ حَرَّكَ شَفتيه بردِّ السَّلام عَلَيْهِ أم لا؟.

وسلَّم عليه عمارُ بنُ ياسرٍ، وقد خَلَّقه أهله بر عفران، فلم يردَّ عليه، فقال: ((ادهب فاغسل هذا عنك)).

و هجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لمَّا قال لها: ((أعْطِى صفيَّة ظهَر أ)) لما اعتلَّ بعيرُها، فَقَالت: أنَا أعْطِى تِلْكَ اليهوديَّة؟، ذكر هما أبو داود.

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الاسْتِئذَانُ تَلاَثُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَ إِلاَّ فارْجِعْ)).

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِنْدَانُ مِنْ أَجْلِ البَصر)).

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد أن يفقأ عَيْنَ الَّذِي نَظْر إليْهِ مِنْ جُحْرٍ في حجرته، وقال: ((إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِنْدُانُ مِنْ أَجْلِ البَصرَ)).

وصحَّ عنه أنه قال: ((لو ْ أنَّ امر ءا اطلَّع عَلَيْكَ بِغَيْر إِدْنِ، فَخَدَقْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)).

وصحَّ عنه أنه قال: ((مَن اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فى بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِدْنِهِم، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَقْقَوُوا عَيْنَهُ)). وصحَّ عنه أنه قال: ((مَن اطَّلَعَ فى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِدْنِهِمْ، فَفَقَوُوا عَيْنَهُ، فلا دِية له، والا قِصاص)).

وصح عنه: التسليمُ قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً، واستأذن عليه رجلٌ، فقالَ: أألِجُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: ((اخْرُجْ إلى هَذَا، فَعَلِّمْهُ الاسْتِنْدَان))، فَقَالَ لَهُ: قل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أأدْخُل؟ فسمعه الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم، أأدْخُل؟ فأذِنَ له النبي صلى الله عليه وسلم قدَخَلَ.

ولمَّا اسْتَأْذَنَ عليه عُمَرُ رَضِي اللَّه عنه، وهو في مَشْرُبتَهِ مُؤلِياً مِنْ نِسَائِهِ، قال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللَّه، السَّلامُ عليكم، أيدْخُلُ عُمَرُ؟.

وقد تقدَّم قوله - صلى الله عليه وسلم - لِكَلْدَة بْنِ حَنْبَل لما دخل عليه ولم يُسلِّم: ((ارْجعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُم أَأَدْخُل))؟.

وفى هذه السنن ردِّ على من قال: يُقدَّمُ الاستئذان على السلام، وردٌ على من قال: إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله، بدأ بالسنلام، وإن لم تقع عينه عليه، بدأ بالاستئذان، والقولان، مخالفان للسُّنَّة.

وكان من هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - إذا استأذن ثلاثاً ولم يُؤذن له، انصرف، وهو ردٌ على من قال: يُعيدُهُ بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسُّنَّة.

فصل

في المستأذِن كيف يرد إذا سُئِل عن اسمه

وكان من هَديه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له: مَنْ أنْت؟ يقول: فلان بن فلان، أو يذكر كُنيته، أو لقبه، ولا يقول: أنا، كما قال جِبْريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه: مَن ؟ فقال: جيريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء.

وكذلك فى ((الصحيحين)) لما جَلس النبى صلى الله عليه وسلم فى البُسْتَان، وجاء أبو بكر رضى الله عنه، فاستأذن فقال: ((مَن))؟ قال: أبو بكر، ثم جاء عمر، فاستأذن فقال: ((مَن))؟ قال: عمر، ثم عثمان كذلك.

وفى ((الصحيحين))، عن جابر: أتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم، فدققتُ البابَ فقال: ((مَن ذا))؟ فقلت: أنا، فَقَالَ: ((أنا أنا))، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

ولما استأذنت أمُّ هانئ، قال لها: ((مَنْ هذهِ))؟ قالت: أمُّ هانئ، فلم يكره ذكرها الكُنية، وكذلك لما قال لأبى ذر: ((مَنْ هَذَا))؟ قال: أبو ذر، وكذلك لما قال لأبى قتادة: ((مَنْ هَذَا))؟ قال: أبو قتادة. فصل

في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له

وقد روى أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث قتادة، عن أبى رافع، عن أبى هُريرة: ((رَسُولُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلُ إِدْنُه)). وفي لفظ: ((إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَامٍ، ثُمَّ جَاءَ مَعَ الرَّسُولُ، فَإِنَّ ذلِكَ إِدْنُ لَهُ. وهذا الحديث فيه مقال، قال أبو على اللؤلؤى: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع. وقال البخارى في ((صحيحه)): وقال سعيد: عن قتادة، عن أبى رافع، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((هو إذنه))، فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده.

وذكر البخارى فى هذا الباب حديثاً يدلُّ على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديثُ مجاهد عن أبى هريرة: دخلتُ مع النبى صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ لبناً فى قدح، فقال: ((ادْهَبُ إلى أهْلِ الصُّقة، فادْعهُمُ إلى )) قال: فَأتَيْتُهم، فدعوتُهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا. وقد قالت طائفة: بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعى على الفور مِن غير تراخ، لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة، وطال الوقتُ، احتاجَ إلى استئذان.

وقال آخرون: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجئ المدعو، لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له، لم يدخل حتى يستأذن.

(يتبع...)

@ وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل إلى مكان يُحب الانفراد فيه، أمر من يُمْسلِكُ البابَ، فلم يَدخل عليه أحد إلا بإذن.

فصل

فى الاستئذان الذى أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحُلم

وأما الاستئذانُ الذي أمر الله به المماليك، ومَنْ لم يَبْلغ الحُلْم، في العوراتِ الثلاثِ: قبلَ الفجر، ووقت الظهيرة، وعند النوم، فكان ابنُ عباس يأمرُ به، ويقول: ترك الناسُ العملَ بها، فقالت طائفة: الآيةُ منسوخة، ولم تأتِ بحُجة، وقال طائفة: أمرُ ندبٍ وإرشاد، لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره، وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءُ خاصة، وأما الرجالُ، فيستأذِنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهرُ البطلان، فإن جمع ((الذين)) لا يختص به المؤنث، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء، نظراً إلى لفظ: ((الذين)) في الموضعين، ولكن سياقُ الآية يأباه فتأمله.

وقالت طائفة: كان الأمرُ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة، ثم زالت، والحكمُ إذا ثبت بعلّة زال بزوالها، فروى أبو داود في ((سننه)) أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرِ ثنا فيها بما أمرِ ثنا، ولا يَعملُ بها أحدٌ: {يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتُأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَا أَمْر ثنا فيها بما أمرِ ثنا، ولا يَعملُ بها أحدٌ: {يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتُأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَا أَمْر ثنا فيها بما أمرِ ثنا، ولا يَعملُ بها أحدٌ: إيابُها المؤمنين، يُحِب السّتر، وكان أيْما أَكُم ... } [النور: ٥٨] الآية. فقال ابن عباس: إن الله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين، يُحِب السّتر، وكان الناسُ ليسَ لِيبُوتهم سُتُور ولا حِجَال، فربما دخلَ الخادِمُ، أو الولدُ أو يتيمُة الرجل، والرجلُ على أهله، فأمر هم الله بالاستئذان في تلك العَورَ ات، فجاءهم الله بالسّتُور والخير، فلم أر أحداً يَعْمَلُ بذلك بَعْدُ.

وقد أنكر بعضه ثبوت هذا عن ابن عباس، وطعن في عكرمة، ولم يصنع شيئا، وطعن في عَمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد احتج به صاحبا الصحيح، فإنكار هذا تعثّت واستبعاد لا وجه له.

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارض لها و لا دافع، والعملُ بها و اجب، و إن تركه أكثرُ الناس.

والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردُّد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه، فلا بُد منه، والحكم معلَّلٌ بعلَة قد أشارت إليها الآية، فإذا وتُجدَت، وتُجدَ الحكم، وإذا انتقت انتقى. والله أعلم. فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله يُحِبُّ العُطاسَ، ويَكْرَهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم وَحَمِدَ اللَّه، كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّه، وأمَّا التَّتَاوُبُ، فإثَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانَ، فَإِذَا تَتَاءَبَ، ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)) ذكره الشَّيْطان، فَإِذَا تَتَاءَبَ مَدْكُم، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا تَتَاءَبَ، ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)) ذكره البخارى.

وثبت عنه فى ((صحيحه)): ((إذا عَطْسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُل: يَهْدِيكُم اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالكُم)).

وفى ((الصحيحين)) عن أنس: ((أنه عَطْسَ عِنْدَهُ رَجُلانِ، فشمَّتَ أَحَدَهُمَا، ولم يُشمِّتِ الآخَر، فقالَ الله عَطْسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ، وعَطْسَتُ، فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، فَقَالَ: ((هَذَا حَمِدَ اللّهَ، وأَنْتَ لَمْ تَحْمَدِ اللّه)).

وثبت عنه فى ((صحيح مسلم)): ((إذا عَطْسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتُوهُ، فإنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّه، فَلا تُشْمَّتُوهُ)).

وثبت عنه فى ((صحيحه)): من حديث أبى هريرة: ((حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ، فَسُمِّتُهُ، وَإِذَا مَطْسَ وَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَلِيْمٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطْسَ وَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ، فَعُدْه، وَإِذَا مَاتَ فَاثْبَعْهُ)).

وروى أبو داودعنه بإسناد صحيح: ((إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللَّه، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلِّحُ بَالكُم)).

وروى الترمذى، أن رَجُلاً عَطَسَ عِندَ ابنِ عمر، فقال: الحَمْدُ لِلَه، والسلامُ عَلَى رسولِ اللّه، فقالَ النّ عُمَرَ: وأنا أقولُ: الحمدُ لِلّهِ والسلامُ على رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولَيْسَ هَكَذَا عَلَمَنَا رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم، ولكِن عَلَمَنَا أنْ نَقُولَ: الحمدُ لِلّهِ على كُلِّ حال.

وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((كَانَ إِذَا عَطْسَ فَقِيلَ لَهُ: يَر ْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: يَر ْحَمُنَا اللَّهُ وإيّاكُم، ويَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ)).

فظاهر الحديثِ المبدوء به: أن التشميت فرض عَيْن على كُلِّ مَنْ سمع العاطس يحمَدُ اللَّه، ولا يُجْزئ تشميتُ الواحد عنهم، وهذا أحدُ قولى العلماء، واختاره ابن أبى زيد، وأبو بكر بن العربى المالكيان، ولا دافع له.

وقد روى أبو داود: أن رجلاً عَطَسَ عند النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ وعَلى أُمِّكَ))، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم، فَلْيَحْمَدِ اللّه)) قال: فذكر بَعضَ المَحَامِدِ، وليقُلْ له، مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللّهُ، ولَيَردُدَّ - يَعْنِى عَلَيْهِم - يَغْفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَكُمْ)).

وفى السلام على أمِّ هذا المُسلِّم تُكته لطيفة، وهى إشعارُه بأن سلامَه قد وقع فى غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلامُ على أمِّه، فكما أن سلامه هَذَا في غير موضعه كذلك سلامه هو.

ونكتة أخرى ألطف منها، وهى تذكير و بأمّه، ونسبه إليها، فكأنه أمّى محض منسوب إلى الأم، باق على تربيتها لم تربّه الرجال، وهذا أحدُ الأقوال في الأمّي، أنه الباقى على نسبته إلى الأم. و أما النبي الأمّي: فهو الذي لا يُحسِنُ الكِتَابة، ولا يقر أ الكِتَاب.

وأمًّا الأُمِّيُّ الذي لا تَصِحُّ الصلاةُ خلفه، فهو الذي لا يُصحح الفاتحة، ولو كان عالماً بعلوم كثيرة.

ونظير ُ ذكر الأم هاهنا ذكر ُ هَنِ الأب لمن تعزَّى بعزاءِ الجاهلية فيقال له: اعضض ْ هَنَ أبيكَ، وكانَ ذِكر ُ هَن الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبِّر بدعوى الجاهلية بالعُضو الذي خَرَجَ منه، وهو هن أبيه، فلا يَثبَغِى له أن يتعدَّى طور رَه، كما أن ذِكر َ الأم هاهنا أحسن تذكيراً له، بأنه باقٍ على أميّته. والله أعلم بمر اد رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولما كان العاطس قد حصلت له بالعُطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقِنة فى دماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عسر َةً، شرع له حمد الله على هَذهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التى هى للبدن كزلزلة الأرض لها.

ولهذا يقال: سمّته وشمّته - بالسين والشين - فقيل: هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكلُّ داع بخير، فهو مُشمّتُ ومُسمّتُ. وقيل: بالمهملة دعاء له بحُسن السّمت، وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العُطاس يُحدث في الأعضاء حركة وانز عاجاً. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يُشمّتُ به أعداءَه، فشمّته: إذا أزال عنه الشماتة، كقرّد البعير: إذا أزال قرادَه عنه.

وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامِت، وهي القوائم.

وقيل: هو تشميت له بالشيطان، لإغاظته بحمْد الله على نِعمة العُطاس، وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يُحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمد منها: نفس العُطاس الذي يُحبّه الله، وحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية، وإصلاح البال، وذلك كُله غائظ للشيطان، محزن له، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمى الدعاء له بالرحمة تشميتاً له، لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس

والمشمِّت، انتفعا به، وعَظمَت عندهما منفعة نعمة العُطاس في البدن والقلب، وتبيَّن السِّرُّ في محبة الله له، فلِلَه الحمدُ الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعِزِّ جلاله.

فصىل

في غض الصوت في العُطاس

وكان من هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - فى العُطاس ما ذكره أبو داود و الترمذى، عن أبى هريرة: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ((إذَا عَطَس، وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تُوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ، أو غَضَّ بهِ صَوْتَه)). قال الترمذى: حديث صحيح

ويُذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ التَتَاوُبَ الشَّديدَ، والعَطْسَة الشَّديدَة مِنَ الشَّيْطَانِ. ويُذكر عنه: أنَّ الله يكررَهُ رَقْعَ الصَّوْتِ بِالتَّتَاوُبِ والعُطاس.

وصحَّ عنه: أنه عطسَ عنده رجلٌ، فقال له: ((يَرْحَمُكَ اللّهُ)). ثُمَّ عَطسَ أُخْرَى، فقالَ: ((الرَّجُلُ مَزْكُوم)). هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية، وأما الترمذى: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: عَطس رجلٌ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يَرْحَمُكَ اللهُ))، ثمَّ عَطسَ الثَّانِيَة والثَّالِثَة، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا رَجُلٌ مَرْكُومٌ)). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هريرة موقوفاً عليه: ((شَمِّتْ أَخَاكَ ثلاثاً، فَمَا زَادَ، فَهُو َ زُكَامٌ)).

وفى رواية عن سعيد، قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم، عن موسى بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يُعرف بعُصفور الجنَّة. قال يحيى ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازى: لا بأس به.

وذكر أبو داود، عن عُبيد بن رفاعة الزُّرَقى، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: ((تُشَمِّتُ العَاطِسَ تَلاثاً، فَإِنْ شِبْتَ، فَشَمِّتُهُ، وإِنْ شِبْتَ فَكُفَّ))، ولكن له عِلتان، إحداهما: إرساله، فإن عبيداً هذا ليست له صحبة، والثانية: أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وقد تكلم فيه.

وفى الباب حديث آخر، عن أبى هريرة يرفعه: ((إذا عَطْسَ أَحَدُكُم، فَلْيُشْمَّتُهُ جَلِيسُه، فإنْ زادَ عَلَى الثَّلاثَةِ، فَهُوَ مَزْكُومٌ، ولا تُشْمَّتُهُ بَعْدَ الثَّلاث))، وهذا الحديث هو حديث أبى داود الذى قال فيه: رواه أبو نعيم، عن موسى بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبى هريرة، وهو حديث حسن.

فإن قيل: إذا كان به زُكام، فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَة به؟ قيل: يُدعى له كما يُدعى للمريض، ومن به داء ووجع.

وأما سُنَّة العُطاس الذي يُحبه الله، وهو نِعمة، ويدلُّ على خِفة البدن، وخرُوج الأبخرة المحتَقِنَة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يُدعى لصاحبه بالعافية.

وقوله فى هذا الحديث: ((الرَّجُلُ مَرْكُومٌ)) تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة عِلَة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبية له على هذه العِلَة ليتداركها ولا يهملها، فيصعب أمرها، فكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله حكمة ورحمة، وعلم وهدى.

وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: أن العاطس إذا حَمدَ اللّه، فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يُسنَ لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قو لان، والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمدَ اللّه، وليس المقصود سماعَ المشمّت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس، ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن حَمِدَ اللّه، فشمّتوه)) هذا هو الصواب.

الثانية: إذا ترك الحمد، فهل يُستحبُّ لمن حضره أن يُذكِّره الحمد؟ قال النووى: أخطأ مَن زعم ذلك، بل يُذكِّره، وهو ابن العربى: لا يُذكِّره، قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووى: أخطأ مَن زعم ذلك، بل يُذكِّره، وهو مروى عن إبراهيم النخعى. قال: وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف، والتعاون على البرو والتقوى، وظاهر السُّنَة يقوى قول ابن العربى لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُشمِّت الذي عَطسَ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّه، ولم يذكِّره، وهذا تعزير له، وحرمانُ لبركة الدعاء لمَّا حرم نفسه بركة الحمد، فنسى الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيرُه سُنَّة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها، والإعانة عليها.

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((أن اليَهُودَ كَاثُوا يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فكان يقولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلِّحُ بِالكُمِ)).

فصل

في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر و آدابه

صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا هَمَّ أَحَدُكُم بِالأَمْر، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنَ مِنْ غَيْرِ الفَريضة ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخْيِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فَإِنَّكَ وَالفَرِيضة ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ العُيوب، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لَى فى دينى وَمَعَاشى، وَعَاجِل أَمْرِى وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لى، ويَسِرْهُ لى، وبَارِكْ لى فيه، و إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُه شَراً لى فى دينى ومَعَاشى، وعَاجِل أَمْرى وآجِلِهِ، فَاقدُرْهُ لى، ويَسرَّهُ لى، وبَارِكْ لى فيه، و إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُه شَراً لى في دينى ومَعَاشى، وعَاجِل أَمْرى وآجِلِهِ، فَاصْرُقهُ عني، واصْرِقنِي عَنْهُ، واقدُرْ لى الخيْر حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِينى ومَعَاشى، وعَاجِل أَمْرى وآجِلِهِ، قال: رواه البخارى.

فعوّض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّته بهذا الدعاء، عما كان عليه أهلُ الجاهلية من زجر الطّيْر والاستسقام بالأزلام الذى نظيرُه هذه القرعة التى كان يفعلها إخوانُ المشركين، يطلبون بها عِلم ما قُسِمَ لهم فى الغيب، ولهذا سُمى ذلك استقساماً، وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب، وعوضهم بهذا الدعاء الذى هو توحيدٌ وافتقارٌ، وعبوديةٌ وتوكُّلٌ، وسؤالٌ لِمن بيده الخيرُ كله، الذى لا يأتى بالحسنات إلا هو، ولا يصرفُ السيئات إلا هُو، الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالها إليه من التطير والتَّنجيم، واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاءُ، هو الطالعُ الميمونُ السعيد، طالعُ أهل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشيرك والشقاء والخِذلان، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون.

فتضمن هذا الدعاءُ الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفاتِ كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته، وتقويض الأمر إليه، والاستعانة به، والتوكُّلَ عليه، والخروج من عُهدة نفسه، والتبَرِّى مِن الحَوْل والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها، وإرادتِهِ لها، وأن ذلك كله بيد وليه وافطره و إلهه الحقِّ.

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفأ بأمرين: التوكل الذى هو مضمون الاستخارة قبله، والرّضا بما يقضى اللّه له بعده، وهما عنوان السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله، والسخط بعده، والتوكّل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم، انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما فى ((المسند))، وزاد النسائى فى الدعاء المشهور: ((وَأسْألْكَ الرّضا بَعْدَ القَضاء)). وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء، تتحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء، كان حالاً أو مقاماً.

والمقصودُ أن الاستخارة تَوكُّلُ على الله وتقويض إليه، واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به رباً، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضى بالمقدور بعدها، فذلك علامة سعادته.

وذكر البيهقى وغيره، عن أنس رضى الله عنه قال: لم يُرد النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَفَراً قطُّ إلا قال حين ينهض من جلوسه: ((اللَّهُمَّ بِكَ الْتَشَرَ بْتُ، وَإليْكَ تَوَجَّهْتُ، وبِكَ اعْتَصَمْتُ، و عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِى، و أَنْتَ رَجَائِى، اللَّهُمَّ اكْفِنى مَا أَهْمَّنِى وَمَا لاَ أَهْتَمُّ لهُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى. عَزَّ جَارُكَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَجَائِى، اللَّهُمَّ رَوِّدنى التَّقْوَى، و اعْفِر ْلِى دَنْهِى، و و جَهْنِى لِلْخَيْر أَيْنَمَا تَوجَهْتُ))، ثم وَجَلَّ تَنَاوُكَ، و لا إله غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ زوِّدنى التَّقْوَى، و اغْفِر ْلِى دَنْهِى، و و جَهْنِى لِلْخَيْر أَيْنَمَا تَوجَهْتُ))، ثم يخرج.

فصل

في ما يقوله إذا ركب راحلته

وكانَ إذا ركب راحِلته، كبَّر ثلاثاً، ثم قال: ((سُبْحَانَ الَّذَى سَخَّر لَنَا هذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْن، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُثْقَلِبُون)). ثم يقول: ((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذَا البرَّ والتَّقُورَى، ومِنَ العَمَلِ مَا ترْضني، اللَّهُمَّ هُونِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، واطو عنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر، والخليفَةُ في الأهْل، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا في سَفَرِنَا، واخلُقْنَا في أَهْلِنَا)). وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنَّ: ((آيبُونَ تائِبُون، عابدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)).

وذكر أحمد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كانَ يقول: ((أثتَ الصَّاحبُ في السَّقَر، وَالخَليفَةُ في الأَهْل، اللَّهُمَّ إثِّي أُعُودُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ في السَّقَر والكآبَةِ في المُثْقَلب، اللَّهُمَّ اقْبض لَنَا الأرْض، وَهُوِّن عَلَيْنَا السَّقَرَ))، وَإِذَا أَر اد الرجوع قال: ((آيبون تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ))، وإِذَا دخل أَهْلهُ قال: ((تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أُوبًا، لا يُغادِر عَلَيْنَا حَوْبًا)).

وفى ((صحيح مسلم)): أنه كان إذا سافر يقول: ((اللَّهُمَّ إنِّى أَعُودُ بِكَ مِن وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُثْقَلْبِ، وَمَنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، ومِنْ دَعْوَةِ المَظْلُوم، ومِنْ سُوءِ المَنْظَر في الأهْلِ والمال)).

فصل

في ما يقوله إذا وضع رجثه في الركاب

وكانَ إِذَا وَضَعَ رِجُلُه في الرِّكَابِ لِرُكُوبِ دَابَّتِهِ، قال: ((بسم الله))، فَإِذَا اسْتُوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ))- تَلاثاً- ((الله أكْبَرُ))- تَلاثاً، ثُمَّ يَقُولُ: ((سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وإِنَّا إِلْهِ أَكْبَرُ))- ثمَّ يقولُ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ))- ثلاثاً- ((الله أكْبَرُ)) ثلاثاً، ثمَّ يقولُ: ((المَمْدُ لِلَّهِ))- ثلاثاً- ((الله أكْبَرُ)) ثلاثاً، ثمَّ يقول: ((لا إله إلا ألث سُبْحَانَكَ إلله عُدْنُ مِنَ الظَّالِمِينَ، سُبْحَانَكَ إلله عُلْمُتُ مَن الظَّالِمِينَ، سُبْحَانَكَ إلله عُورُ الدُنوبَ إلا ألثوبَ إلا ألثانَ سُبْحَانَكَ إلله عَنْورُ الدُنوبَ إلا أَلْتَ)).

وكانَ إِذَا ودَّعَ أصحابَه في السفر يقولُ لأحدهم: ((أُسْتُوْدِغُ الله دِينَكَ وَأُمَانَتَكَ، وَخَواتيمَ عَمَلِكَ)). وجاء إليه رجل وقال: يا رسولَ الله: إنِّي أُرِيدُ سَفَراً، فَزَوِّدْنِي. فقال: ((زَوَّدَكَ الله التَّقُوَى)). قال: زِدْنِي. قال: ((ويَسَّرَ لكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ)).

وقال له رجل: إنّى أريدُ سفراً، فقال: ((أوصيك بتقورَى الله، والتَّكْبيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ))، فلمَّا ولَى، قال: ((اللَّهُمَّ ازْو لهُ الأرْضَ، وَهُوِّنْ عَلَيْهِ السَّقَرَ)).

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، إذا علوُ الثنايا، كبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا، سبَّحُوا، فوضعت الصلاة على ذلك.

وقال أنس: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا عَلا شَرَفاً مِنَ الأرْضِ، أو نَشْرَاً قال: ((اللَّهُمَّ لكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ هَمْدٍ)). الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَمْدٍ)).

وكان سيرُه في حَجَّه العَنَقَ، فإذَا وَجَدَ فجوةً، رَفَعَ السَّيرَ فوقَ ذلكَ، وكَانَ يقول: ((لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رِقْقَةُ فيها كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ)).

وكان يكرهُ للمُسافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل، فقالَ: ((لو ْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في الوحْدةِ ما سَار أحَدُ وَحْدَه بِلَيْكِ)).

بل كان يكْرَهُ السفرَ للواحد بلا رفقة، وأخبر: ((أنَّ الوَاحِدَ شَيْطَانٌ والاثْنَانِ شَيْطَانَانِ، والتَّلاَتَةُ رَكْبٌ)).

وكان يقول: ((إذَا نَزَلَ أحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُودُ بِكَلَمَاتِ الله التَّامَّات مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَئَ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ)). ولفظ مسلم: ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثم قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِله ذلك)).

وذكر أحمد عنه أنه كانَ إذا غزا أو سافر، فأدركَهُ الليل، قال: ((يا أرضُ ربِّى وَرَبُّكِ الله، أعُودُ بالله مِنْ شَرِّ ما فيكِ، وشَرِّ ما خُلِقَ فيكِ، وَشَرِّ ما دَبَّ عَلَيْكِ، أعودُ بالله مِنْ شَرِّ مَا فيكِ، وشَرِّ ما خُلِقَ فيكِ، وَشَرِّ ما دَبَّ عَلَيْكِ، أعودُ بالله مِنْ شَرِّ ما خُلِقَ أَسَدٍ وأَسْود، وحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، ومِنْ شَرِّ سَاكِنِ البَلد، ومِنْ شَرِّ وَالد، ومَا وَلَد)).

وكان يقولُ: ((إذا سَافَرْتم في الخِصْب، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرض، وَإِذَا سَافَرْتُمْ في الخِصْب، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرض، وَإِذَا سَافَرْتُمْ في السَّيْرَ، وإذَا عَرَّسْتُم، فَاجْتَتِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا السَّيْرَ، وإذَا عَرَّسْتُم، فَاجْتَتِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأُوى الهَوَامِّ بِاللَّيْل))

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها: ((اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وما أَطْلُلْنَ، ورَبَّ السَّياطينِ ومَا أَطْلُلْنَ، ورَبَّ الرِّيحِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وما أَطْلُلْنَ، ورَبَّ الأَرْضين السَّبْعِ وما أَطْلُلْنَ، ورَبَّ الشَّياطينِ ومَا أَطْلُلْنَ، ورَبَّ الرِّيحِ وَمَا ذَرَيْن، إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هذهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، ونَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فيها)).

وكانَ إذا بدا له الفجرُ في السَّفر، قال: ((سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ الله وحُسْن بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَقْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بِالله مِنَ النَّارِ)).

وكان يَنْهَى أن يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أرْضِ العَدُوِّ، مَخَافَة أنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ.

وكَانَ يَنْهِى الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَلَوْ مَسَافَةُ بَرِيدٍ.

وكانَ يَأْمُرُ المُسَافِرَ إِذَا قَضيَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، أَن يُعَجِّلَ الأُوبْبَةُ إِلَى أَهْلِهِ

وكَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِهِ يُكَبِّرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: ((لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِلهِ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنُصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

(يتبع...)

وكان ينهى أنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْهُمْ.

وفى ((الصحيحين)): كان لا يَطْرُقُ أَهْله لَيْلاً يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ غُدُورَةً أَوْ عَشيَّةً.

وكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ يُلَقَّى بِالْوِلْدَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قالَ عبد الله بنُ جعفر: وإنه قَدِمَ مَرَّةً مِن سفر، فَسُبِقَ بى إليه، فَحَمَلَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ، ثم حِئَ بأحَدِ ابنى فاطمَة، إما حَسَن وإما حُسين، فأردفه خلفه، قالَ: فدخلنا المَدينَة تُلاتَة على دَابَّةٍ.

وكان يعتق القَادِمَ مِنْ سَفَرِهِ، ويُقبِّلُه إذا كَان مِنْ أَهْلِهِ. قال الزهرى: عن عُروة، عن عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى، فأتاه، فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرياناً يَجُرُ تُوبُهُ، واللهِ ما رأيته عُرياناً قَبْلُه ولا بَعْدَه، فاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلهُ.

قالت عائشة: لما قَدِمَ جعفر وأصحابُه، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ.

قال الشعبى: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ، تَعَانَقُوا. وكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأُ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن.

فصل

## في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح

ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه علمهم خُطبة الحاجة: ((الحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعْفِرُهُ، ونَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ الله، فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِى له، وأشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورَسُولُهُ))، ثُمَّ يَقْرَأُ الآياتِ التَّلاثَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [آل عمر ان: ١٠١]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً، وَاتَقُوا الله وقُولُوا تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [النساء: ١]، { يَا أَيُّهَا النَّذِين آمَنُوا اتَقُوا الله وقُولُوا الله وقُولُوا

قَوْلاً سَدِيداً \* يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَعْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: ٧٠-٧١].

قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح، أو في غير ها؟ قال: في كل حاجة.

وقال: ((إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُم امْرَأَةً، أو خَادِماً، أو دابَّةً، فَلْيَأْخُدْ بناصِيتِها، وَلْيَدْعُ الله بالبَركَةِ، ويُسمِّى الله عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَها، وخَيْرَ مَا جُبلت عَلَيْهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ ما جُبلت عَلَيْهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ ما جُبلت عَلَيْهِ).

وكان يقولُ للمتزوج: ((بَارَكَ الله لكَ وبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ)).

وقال: ((لو أنَّ أحدكم إذا أراد أنْ يَأْتِى أهله، قال: بسم الله اللهمُّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فإنه إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلك، لمْ يَضرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً)).

فصل

فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من وأى ما يُعجبه من أهله وماله

يُذكر عن أنس أنه قال: ((ما أنعم الله على عَبْدٍ نِعْمَةً في أهلٍ، ولا مَالٍ، أو ولدٍ، فيقول: ما شَاءَ الله الله، لا قُوَّة إلا بالله، فَيَرَى فِيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ، وقَدْ قَالَ تَعَالى: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَّة إلا بالله، والكهف: ٣٩])).

فصل

فیما یقول من رأی مُبْتَلی

صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما مِنْ رَجُلِ رأى مُبْتَلى فقالَ: الحمْدُ لِلَهِ الَّذِي عَافَانِي ممَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَلَنِي عَلَى كَثير ممَّن خَلَقَ تَقْضِيلاً، إلاَ لَمْ يُصِبْه ذَلِكَ البَلاءُ كَائِناً مَا كَانَ)).

فصل

فيما يقوله من لحقته الطّير أة

دُكِرَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه دُكِرَتِ الطّيرَةُ عِنْدهُ، فَقَالَ: ((أَحْسَنُهَا الفَأْلُ وَلا تَردُ مُسلِماً، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الطّيرَةِ مَا تَكْرَهُ فَقُلْ: اللّهُمَّ لا يَأْتِى بالحسنَاتِ إلاَّ أنْتَ، ولا حَوْلَ وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلاَّ أنْتَ، ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بكَ)).

وكَانَ كَعب يقول: ((اللَّهُمَّ لا طَيْر َ إِلاَ طَيْرُكَ، وَلا خَيْر َ إِلاَ خَيْر ُكَ، وَلا حَول ولا حَول ولا فَولَهُنَّ عَبد عِدد ولا يقولهُنَّ عَبد عِدد دَلِك، ثُمَّ قُوَّة إلاَ بك، والذِي نَقْسِي بيدِه، إنَّهَا لرأْسُ التَّوكُل، وكَثْنُ العَبْدِ في الجَنَّة، ولا يقولُهُنَّ عَبد عِدد دَلِك، ثُمَّ قُوَّة إلاَ لَمْ يَضر َّهُ شَيء)).

فصل

فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه

صَحَّ عنهُ- صلى الله عليه وسلم-: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله، والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فمَنْ رَأَى رُؤيا يَكُرَهُ مِنْهَا شَيْنًا، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثلاثًا، ولَيْتَعَوَّدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ، وَلا يُخْبِر بها أَحَداً. وَإِنْ رَأَى رُؤيا حَسَنَةً، فَلْيَسْتَبْشِر ، وَلا يُخْبِر بها إلاَّ مَنْ يُحِبُّ).

وَأَمَرَ مَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصلِّيَ.

فأمره بخمسة أشياء: أن ينقُثَ عَنْ يساره، وأن يستعيذ بالله من الشَّيطان، وأن لا يُخبر بها أحداً، وأن يتحوَّل عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يُصلِّى، ومتى فعل ذلك، لم تضرَّه الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفَعُ شرَّها.

وقال: ((الرُّوْنَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فإذَا عُبِّرَتْ، وَقَعَتْ، ولا يَقْصَّهَا إلاَّ على وَادِّ، أوْ ذِي رَأَى)).

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه، إذا قصتت عليه الرؤيا، قال: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ خَيْراً فَلْنَا، وإِنْ كَانَ شَرًّا، فَلِعَدُونًا.

ويُذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ عُرِضَتْ عَلَيهِ رُؤْيَا، فَلْيَقُلْ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ خَيْراً)).

ويُذكر عنه أنه كان يقول للرائى قبل أن يعبرُ ها له: ((خَيْر أ رَأَيْتَ)) ثم يَعْبُرُ هَا.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان أبو بكر الصدِّيق إذا أراد أن يَعْبُر رُؤيا، قال: إن صدَقَتْ رُؤياكَ، يكونُ كذا وكذا.

فصل

فيما يقوله ويفعله من ابثلي بالوسوسوس، وما يستعين به على الوسوسة

روى صالح بن كَيْسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسعود، عن ابن مسعود برفعه: ((إنَّ لِلمَلْكِ الموكَلُ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّة، وَلِلْشَيْطَانِ لَمَّة، فَلَمَّ لُهُ المَلْكِ إِيعَادٌ بِالخَيْر، وتَصديقٌ بِالحَقّ، ورَجَاءُ صالِح توابه، ولَمَّ لُشَة الشَيْطَان، إيعَادٌ بالشَّرِ ، وتَكذيبٌ بالحَقّ، وقُنُوطٌ مِنَ الخَيْر، فَإِذَا وجَدثُمْ لَمَّة الشَيْطَان، فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّه وَاسْتَعْفِرُوه)). المَلْكِ، فَاحْمدُوا الله، وسلُوه مِنْ فَضلِهِ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمَّة الشَيْطَان، فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّه وَاسْتَعْفِرُوه)).

وقال له عثمان بن أبى العاص: يا رَسُولَ الله ؛ إنَّ الشيطانَ قد حال بينى وبَيْنَ صَلاتِى وقر اءتى، قال: ((ذاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ له: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّدْ بِاللَّهِ مِنْهُ، واثْقُلْ عَنْ يَسَارِكَ تَلاثًا)).

وشكى إليه الصحابة أنَّ أحدهم يَجِدُ في نفسهِ- يُعرِّض بالشيء- لأن يَكُونَ حُمَمَة أحبُّ إليه من أنْ يتكلَّمَ به، فقال: ((الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوسوسَةِ)).

وأرشد من بُلى بشيءٍ مِن وسوسة التسلسل في الفاعلين، إذا قيل له: هذا الله خَلَق الخلق، فمَن خَلَقَ الله؟ أن يقرأ: {هُوَ الأُوَّلُ وَالآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: ٣].

كذلك قال ابن عباسٍ لأبى زُميل سماك بن الوليد الحنفى وقد سأله: ما شيء أجده في صدرى؟ قال: ما هُو؟ قال: قلت أ: والله لا أتكلّم به. قال: فقال لى: أشيء مِن شك؟ قلت أ: بلى، ققال لى: ما نجا مِن ذلك أحد، حتى أنزلَ الله عَز وجل الكِتاب مِن في شك ممّا أنز أنا الديك فسئل الدين يقر عُون الكِتاب مِن قبلك أحد، حتى أنزلَ الله عَز وجل إفان كُنت في شك ممّا أنز أنا الديك فسئل الدين يقر عُون الكِتاب مِن قبلك إيونس: ٩٤] قال: فقال لى: فإذا وجدت في نفسك شيئا، فقل (هُو الأول والآخر والظاهر والناطن ، وهو بكل شيء عليم [الحديد: ٣].

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها نتتهي إلى أولٍ ليس قبله شئ، كما تتتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شئ، كما أن ظهور وهو العلو الذي ليس فوقه شئ، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شئ، ولو كان قبله شئ يكون مؤثر أفيه، لكان ذلك هو الربَّ الخلاق، ولا بدَّ أن ينتهي الأمر إلى خالقٍ غير مخلوقٍ، وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شئ قائم به، موجود بذاته، وكل شئ موجود به. قديمٌ لا أول له، وكُل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باقٍ بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأوّل الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شئ، الظاهر الذي ليس فوقه شئ، الباطن الذي ليس دونه شئ.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يَز الُ النَّاسُ يَتَسَاءلونَ حَتَّى يقول قائِلُهم: هذا الله خَلَقَ الخَلْقَ، فَمَنْ خَلْقَ اللهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَثْتَهِ))، وقدْ قال تَعالى: {وَإِمَّا يَنْزَ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُو َ السَّمِيعُ العَلِيمُ } [فصلت: ٣٦].

ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عيانا، وهو شيطان الإنس، ونوع لا يُرى، وهو شيطان الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يكتّفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه، والعفو، والدفع بالتى هى أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعادة بالله منه، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف، وسورة المؤمنين، وسورة فصلت، والاستعادة في القراءة والدّكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن، والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. قال:

أو الدَّقْعُ بالحُسنى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ

فما هو إلا الاستعادة ضارعاً

وَ ذَاكَ دَوَاءُ الدَّاء مِنْ شَرِّ مَحْجُوبِ

فَهذا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ ما يُرَى

فصل

في ما يقوله ويفعله من اشتد غضبه

أمره- صلى الله عليه وسلم- أن يُطفئ عَنْهُ جَمْرة الغضب بالوُضنُوء، والقعود إنْ كَانَ قَائِماً، والاضطجاع إن كَانَ قَاعِداً، والاستعاذة بالله مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم.

ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم، أمر أن يُطفئهما بالوضوء، والصلاة، والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبرِّ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٤٤] ... الآية. وهذا إنما يحمل عليه شدَّة الشهوة، فأمر هم بما يُطفئون بها جمرتها، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته، ولما كانت المعاصى كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنِّنى، جمع الله تعالى بين القتل والزنِّنى، وجعلهما قرينين في سورة الأنعام، وسورة الإسراء، وسورة الفرقان، وسورة الممتحنة

و المقصود: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر ً قوتَى الغضب و الشهوة من الصلاة و الاستعاذة.

فصل

فى ما يقوله إذا رأى ما يحب

وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا رأى ما يُحِبُّ، قال: ((الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ)). وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، قال: ((الحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)).

فصل

فى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن تقرَّب إليه بما يحب وبما يناسب

وكان- صلى الله عليه وسلم- يدعو لِمَن تقرَّب إليه بما يُحِبُّ وبما يُنَاسِبُ، فلما وَضَعَ لهُ ابن عبَّاس وَضُوءَهُ قال: ((اللَّهُمَّ قَقِّهُ في الدِّين، وَعَلِّمُهُ التَّأُويِلَ)).

ولمَّا دَعَّمَهُ أبو قَتَادَة في مَسيرِهِ بالليل لمَّا مالَ عن راحِلته، قال: ((حَفِظكَ الله بِما حَفِظتَ بِهِ نَبِيَّه)).

وقال: ((مَنْ صُنْعَ إليهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْرَاً، فَقَدْ أَبْلَغَ في الثَّنَاءِ)).

و استقرض من عبد الله بن أبى ربيعة مالاً، ثم وقاه إياه، وقال: ((بَارَكَ الله لَكَ في أَهْلِكَ وَمالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلُفِ الْحَمْدُ و الأَدَاءُ)).

ولمَّا أرَاحَهُ جَرِيرُ بن عبد الله البَجلِي مِن ذِي الخَلْصَةِ: صَنَم دَوْس، بَرَّكَ عَلَى خَيْلِ قبيلَتِهِ أَحْمس وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

وكان-صلى الله عليه وسلم- إذا أهديت إليه هدية فقبلها، كافأ عليها بأكثر منها، وإن ردّها اعتذر إلى مُهديها، كَقُولِهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّعْبِ ابن جَنَّامة لما أهْدَى إليه لحم الصيّد: ((إلَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أنَّا حُرُمٌ)) والله أعلم.

فصل

في ما يقوله من سمع نهيق الحمار أو صياح الدّيكة

و أمر - صلى الله عليه وسلم- أمَّته إذا سَمِعُوا نَهِيقَ الحِمَارِ أن يتعوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وإذَا سَمِعُوا صِياحَ الدِّيكَةِ، أَنْ يَسْأَلُوا الله مِنْ فَضَلْهِ.

ويُروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرَهُم بالتَّكْبير عِنْدَ رؤية الحَريق، فَإِنَّ التَّكْبيرَ يُطْفِئُه. وكره - صلى الله عليه وسلم - لأهل المجلس أن يُخلُوا مَجْلِسَهُم مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وجَلَّ، وقال: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يقومُونَ مِنْ مَجْلِس لا يَدْكُرونَ الله فيهِ إلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفةِ الحِمار)). وقال: ((مَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يَذكُر الله فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةُ، ومَن اضطجع مضجعاً لا يذكرُ الله فيه، كانت عليه من الله تِرَةُ)).

والثّرَةُ: الحسرة.

وفى لفظ: ((وما سَلَكَ أَحَدٌ طَريقاً لَمْ يَدْكُر الله فِيهِ، إلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةٌ)).

وقالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ جَلَسَ في مَجْلسٍ، فَكَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وبحَمْدِكَ، أشْهَدُ أنْ لا إله إلا أنْت، أسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إلَيْكَ، إلا غُفِرَ لهُ ما كانَ في مَجْلِسه ذَلِكَ)).

وفى ((سنن أبى داود)) و ((مستدرك الحاكم)) أنه- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يقُولُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ؛ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُه فِيمَا مَضى. قال: ((ذَلِكَ كَقَارةُ لِمَا يَكُونُ في المَجْلِسِ)).

فصل

(يتبع...)

في ما يقول من شكا الأرق بالليل

وشكى إليه خالدُ بنُ الوليد الأرقَ بالليل، فقال له: ((إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فقل: اللَّهُمَّ رَبِّ السماوات السَّبْع وَمَا أَقَلْتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِين وَمَا أَضَلَتْ، كُنْ لى جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقكَ كُلِّهم جَميعاً مِنْ أَنْ يَقْرُطُ أَحَدٌ مِنْهُم عَلَىَّ، أَوْ أَنْ يَطْغى عَلَىَّ، عَزَّ جَاركَ، وَجَلَّ تَناوُك، ولا إلهَ إلاَ أَنْتَ)).

وكان-صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُ أصحابَه من الفزع: ((أعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّة مِنْ غَضبَهِ وَمَنْ شَرِّ عباده، ومن شرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين، وأنْ يَحْضُرُون)).

ويُذكر أن رجلاً شَكَى إليه وسلى الله عليه وسلم - أنه يفزع في مَنَامِه، فقال: ((إذَا أويُتَ إلى فِرَاشِكَ فقل ...)) ثم ذكرها، فقالها فذهب عنه.

فصل

في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم- يكرره أن ثقال

فَمِنْهَا: أَن يقول: خَبُنَّت نَفْسِي، أَو ْجَاشَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ.

ومنها: أن يُسمِّى شَجَرَ العِنَبِ كَرْماً، نَهَى عَنْ ذلكَ، وقال: ((لا تَقُولُوا: الكَرْمَ، وَلَكِنْ قُولُوا: العَنْبُ والحَبَلَةُ)).

وكره أن يقولَ الرجلُ: هلكَ النَّاسُ. وقال: ((إذا قَالَ ذلكَ، فَهُو َ أَهْلَكُهُمْ)). وفي معنى هذا: فسد الناسُ، وفسد الزمانُ ونحوهُ.

ونهى أن يُقَالَ: ما شَاءَ الله، وَشَاءَ فُلانٌ، بَلْ يُقَالُ: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: مَا شَاءَ الله وَشَيْتَ، فَقَالَ: ((أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّأَ؟، قل: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)).

وفى معنى هذا: لولا الله وفلانٌ، لما كانَ كذا، بل هو أقبحُ وأنكر، وكذلك: أنا باللّه وبقُلان، وأعودُ باللّه وبقُلان، وأنا فى حَسْبِ الله وحَسْبِ فلان، وأنا متّكِل على الله وعلى فلان، فقائلُ هذا، قد جعل فلانا نِدًا للهِ عَزَ وجَلّ.

ومنها: أن يُقال: مُطرِرْنا بنَوْء كَذَا وكَذَا، بل يقُولُ: مُطرِرْنَا بفَضل الله ورَحْمته

ومنها: أن يحلِفَ بغير الله. صحَّ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ)).

ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ: هو يَهُودِي، أو نصر اني، أو كافر، إن فعل كذا.

ومنها: أن يقول لمسلم: يا كَافِر .

ومنها: أن يقولَ للسلطان: مَلِكُ المُلُوكِ. وعلى قياسه: قاضى القضاة.

ومنها: أن يقول السّيِّدُ لِغلامه وجاريته: عَبْدِي، وأمتِي، ويقول الغلامُ لسيده: ربى، وليقل السّيّدُ: فَتَاى وفتاتى، وليقُلِ الغلامُ: سيّدى وسيّدتى.

ومنها: سبُّ الرِّيح إذَا هبَّتْ، بل يسألُ الله خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلْتْ بِهِ، ويَعُودُ باللَّهِ مِنْ شرِّهَا وشر ما أُرسلت به.

ومنها: سبُّ الحُمَّى، نهى عنه، وقال: ((إِنَّهَا تُدْهِبُ خَطَايَا بَنِى آدَمَ، كمَا يُدْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَديدِ)).

ومنها: النّهي عن سب الدّيك، صحّ عنه-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تَسُبُّوا الدّيك، فَإِنّهُ يُوقِظُ للصّلةِ)).

ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية، والتَّعَزِّى بعزائهم، كالدُّعَاء إلى القبائل والعَصبيَّة لها وللأنساب، ومثلهُ التعصب لِلمذاهب، والطرائِق، والمشايخ، وتفضيلُ بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكوثهُ منتسباً إليه، فيدعو إلى ذلك، ويُوالى عليه، ويُعادِى عليه، ويَزِنُ الناس به، كُلُّ هذا مِن دعوى الجاهلية.

ومنها: تسمية العِشاء بالعَتَمَةِ تسمية غالبة يُهجَرُ فيها لفظ العِشاء.

ومنها: النهى عَن سِبَابِ المُسْلِم، وأن يتلجى اثنَان دُونَ الثَّالِث. وأن تُخْبِرَ المرأةُ زَوْجَها بِمَحَاسِنِ امرأةٍ أُخْرَى.

ومنها: أن يقولَ في دُعائه: ((اللَّهُمَّ اغْفِر ْ لي إنْ شيئتَ، وارْحَمْنِي إنْ شيئتَ)).

ومنها: الإكثار من الحلف.

ومنها: كراهة أن يقول: قَوْسُ قُزَح، لِهذَا الذي يُرى في السَمَاء.

ومنها: أن يسأل أحداً بو جه الله.

ومنها: أن يسمِّي المدينة بيثرب.

ومنها: أن يُسألَ الرجلُ فيم ضرب امرأته، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومنها: أنْ يقول: صُمْتُ رمضانَ كُلَّهُ، أو قمتُ اللَّيْلَ كُلَّهُ.

فصل

في كراهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة

ومن الألفاظِ المكروهَةِ الإفصاحُ عَن الأشياءِ التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصَّريحة:

ومنها: أن يقولَ: أطالَ الله بقاءك، وأدامَ أيَّامك، وعِشتَ ألفَ سنة ... ونحو ذلك.

ومنها: أن يقول الصائمُ: وحقِّ الذي خَاتِمه على فم الكافر.

ومنها: أن يقول للمُكُوس: حقوقاً. وأن يقول لِمَا يُنْفِقُهُ في طاعةِ الله: غَرِمْتُ أو خَسِرْتُ كَذَا وَأَن يقولَ: أنفقتُ في هذه الدنيا مالاً كثيراً.

ومنها: أن يقولَ المفتى: أحلَّ اللهُ كذَا، وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقوله فيما ورد النصُّ بتحريمه.

ومنها: أن يُسمِّى أدلة القرآن والسُّنَّة ظواهِر الفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تُسقِطُ حُرمتَها مِن القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شُبَهِ المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، فلا إله الا الله، كم حصل بهاتين التسميتين مِن فساد في العقول والأديان، والدنيا والدين.

فصل

فى كراهة أن يُحدِّث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها

ومنها: أن يُحدِّث الرجلُ بجِمَاع أهله، وما يكونُ بينه وبينها، كما يفعله السَّفَلَةُ.

ومما يُكره من الألفاظ: زعموا، وذكروا، وقالوا... ونحوه.

ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفة الله، أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغَائِبِ في أهله، ووكيل عبده المؤمن.

فصل

في التحذير من طغيان ((أنا))، و((لي))، و((عندي))

وليحذر كُلَّ الحذر من طغيان ((أنا))، و((لى))، و((عندى))، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلى بها إبليس، وفرعون، وقارون: ف {أنَا خَيْرٌ مِثْهُ} [الأعراف: ١٦] [ص: ٢٦] لإبليس، و {لِي مُلْكُ مِصرْ } [الزخرف: ٥١] لفرعون، و {إنَّمَا أُوتِيثُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى} [القصص: ٧٨] لقارون. وأحسنُ ما وُضِعَت ((أنا)) في قول العبد: أنا العبدُ المذنب، المخطئ، المستغفر، المعترف ... ونحوه. و ((لى))، في قوله: لي الخرم، ولى المسكنة، ولى الفقرُ والذل. و ((عندى)) في قوله: ((اغْفِرْ لي جدِّى، وَهَزْلِي، وخَطْئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلِكَ عِنْدِي)).